# مصحف قالون

من الشاطبية والطبية

تحت إشراف ومراجعة فضيلة الشيخ: على بن محمد توفيق النحاس. اعداد

الفقير إلى ربه: على بن عبد المنعم صالح فرج لا يسمح بطبعه إلا بإذن خطي من معده.

ومن أراد التواصل ١١١١٢٦٠٤٤٨

ويم الجوع

## بسم الله الرحمن الرحيم

منهجي في هذا المصحف - قالون - ، كالآتي:

- ١- قد جعلت النص المثبت في المصحف برواية حفص، وأدرجت الخلاف في الهامش
   باللون الأحمر من الشاطبية، وميزت زيادات الطيبة باللون الأخضر.
- ٢- جعلت الخلاف من الشاطبية وزيادات الطيبة، فجعلت الأصل الشاطبية في ذكري للخلاف في الهامش، وإذا أتى خلاف من الطيبة ذكرت أنه من الطيبة؛ وإن لم أذكر فاعلم أنه من الشاطبية.
- ٣- قمت بتلوين مواضع صلة ميم الجمع باللون البنفسجي، واكتفيت بالتلوين ولم أنوه عليها في الهامش.
- ٤- وقمت بتلوين الإدغام الناقص من الطيبة في اللام والراء إدغام بغنة باللون البرتقالي، ولم أنوه عليها في الهامش.
  - ٥- وقمت بتلوين مد التعظيم من الطيبة باللون الأخضر واكتفيت بذلك.

وقد اتبع في هذا المصحف إسناد الإمام أبي عمرو الداني في كتاب التيسير من قراءته على مشايخه في رواية قالون من قراءته على شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد من طريق أبي نشيط.

وقد منّ الله علي بكتابته، ثم قرأته على شيخي الفاضل: على بن محمد توفيق النحاس، المجاز بالقراءات العشر الصغرى والكبرى وصاحب التصانيف والمنظومات المعروف، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

كما قرأته على شيخي الفاضل: أحمد جليل البري، المجاز بالقراءات الصغرى والكبرى، وأجازني بسنده قراءة وإقراء.

فالحمد لله وحده...

ويم الجوع

#### 

#### سُورَةُ البَقَرَةِ سورة البقرة بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ بِمَا أُنزِلَ ﴾ قالون يمد المنفصل بالمراتب الَّمْ ۞ ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبُ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۞ الثلاث، بحركتين وثلاث وأربع والثاني يتبع الأول في المد. والمقدم ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بٱلْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ قصر المنفصل حركتين. والأوجه كلها في الطيبة. يُنفِقُونَ ٣ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن ١ أُوْلَنبِكَ ﴾ قالون يمدها قَبْلِكَ وَبِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوْلَتِبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن بفويق القصر والتوسط، والثاني يتبع الأول في المد. والمقدم فويق رَّبِّهِمُّ وَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥ القصر أو التوسط من الشاطبية. والأوجه كلها في الطيبة.

🗘 ﴿ الَّمْ ﴾ لا يعدها المدني رأس آية فهي غير معدودة لقالون.

# النذرتهم المنفرة

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

# ١ وَمَا يُخَدِعُونَ ﴾

قالون بضم الياء وفتح الخاء وألف بعدها وكسر الدال.

## ١٤٠٤ يُكَذِّبُونَ ﴾

قالون بضم الياء وفتح الكاف وكسر الذال وشددها.

# السُّفَهَآءُ وَلَا ﴾

قالون ُبالإبدال واواً مفتتوحة وصلاً.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخُدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ كَمَا عَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُؤُمِنُ كَمَا عَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهُزءُونَ ١ ٱللَّهُ يَسْتَهُزئُ بِهِمُ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ أَوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ١

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّآ أَضَآءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صُمُّ بُكُمٌ عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ١ أُو كَصَيّب مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيَ ءَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ ۚ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بٱلْكَافِرينَ اللهِ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمُ ۖ كُلَّمَاۤ أَضَآءَ لَهُم مَّشَوُاْ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُو فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُوا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمۡ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بهِ مِنَ ٱلشَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ اللهِ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ شُهَدَآءَكُم مِّنَ دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٣ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ١

وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ رِّزْقًا قَالُواْ هَلذَا ٱلَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبْلُ ۗ وَأَتُواْ بِهِ مُتَشَلِهَا ۗ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ ۗ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِ ٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةَ فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ۗ يُضِلُّ بِهِ عَكْثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ } إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُوْلَـٰهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمُ أُمْوَتَا فَأَحْيَكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّنهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍعَلِيمُ اللهِ السَّمَآءِ فَسَوَّنهُ اللهُ عَلِيمُ

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي ﴾ معا. قالون بفتح الياء.

رَّ ﴿ هَـٰٓؤُلَا • إِن ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الأولى.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَمِ لِيِّكَةِ إِنِّي جَاعِلُ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَنِيكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُوني إِ بِأَسْمَآءِ هَلَوُ لَآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ قَالَ يَتَادَمُ أَنْبِعُهُم بِأَسْمَآبِهِمْ ۖ فَلَمَّآ أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١٠ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَىٰ إِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسۡتَكۡبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلۡكَافِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَنَّادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۗ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ۞ فَتَلَقَّى ءَادَمُ مِن رَّبّهِ عَالَمُ مِن رَّبّهِ عَ كَلِمَتِ فَتَابَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعَا ۗ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَنِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارَ لَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأُوفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلَا تَكُونُوٓا أُوَّلَ كَافِرٍ بِهِۦ ۖ وَلَا تَشۡتَرُوا بِاَكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيِّي فَأَتَّقُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ١٥٥ أَتَأُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمُ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْر وَٱلصَّلَوٰةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ۞ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأُنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُم سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىّ ا أَرْبَعِينَ لَيْلَةَ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ١ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنُ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَى بَارِيِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمُ يَامُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَى ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظْلِمُونَ ١

( اَ تَخَذتُهُمُ ﴾ قالون بالإدغام.

الغنة في اللام والراء من الطيبة

﴿ يُغَفَّرُ ﴾

قالون بالياء المضمومة وفتح الفاء.

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمُ رَغَدَا وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةُ نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطَايَكُمُ ۚ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَالْنَفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنَا اللَّهَ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسِ مَّشُرَبَهُمْ اللَّهُ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَمُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا اللهِ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمُ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيَّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ ۚ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

التَّبِيَئِنَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة، في كل القرآن.

الصَّلِينَ ﴾ قالون بحذف الهمزة.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِئِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَلَقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ مَ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمْتُمُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِينَ ١٠ فَجَعَلْنَهَا نَكَلَّا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۗ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوَّا ۗ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَلِهِلِينَ ﴿ قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ لَّـا فَارِضٌ وَلَا بِكُرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكَ ۖ فَٱفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّـنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةُ صَفُرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّاظِرِينَ ١

﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

ويم الجوع

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُولُ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا ۚ قَالُواْ ٱلۡكَنَ جِئْتَ بٱلۡحِقّ ۚ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّرَأْتُمْ فِيهَا ۗ وَٱللَّهُ مُخْرِجُ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ١ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحَى ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُم عَايَتِهِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ ١ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَٱلْحِجَارَةِ أُوْ أَشَدُّ قَسُوةً ۚ وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَرُ ۚ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١٠٥٥ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنَ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوٓاْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاّجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

الله ﴿ فَعْمَى ﴾ قالون بإسكان الهاء.

أُوَ لَا يَعْلَمُ وِنَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُ وِنَ شَ وَمِنْهُمۡ أُمِّيُّونَ لَا يَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمۡ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۖ فَوَيْلُ لُّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ۞ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَةً ۚ قُلْ أَتَّخَذُتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُ وَ اللَّهُ عَهْدَهُ مَا اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١٤ مَن كَسَبَ سَيّئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ عَطِيَّتُهُو فَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَنِكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ مُ فِيهَا خَللِدُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَنَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانَا وَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِين وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ٣

﴿ أَتَّخَذَتُّمُو ﴾ قالون بالإدغام.

(ش) ﴿ خَطِيٓءَاتُهُو ﴾ قالون بألف بعد الهمزة على الجمع.

وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمُ وَلَاتُخُرجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَركُمُ ثُمَّ أَقْرَرْتُمُ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ا ثُمَّ أَنتُمُ هَا وُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُم وَتُخُرجُونَ فَريقًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال مِّنكُم مِّن دِيَرهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَ أَتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَغْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكُفُرُونَ بِبَغْضٍ ۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْئُ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۖ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْلُّسُلِّ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدُنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَا كَذَّبۡتُمۡ وَفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ ۚ بَلِ لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمۡ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

﴿ تَظَّلْهَرُونَ ﴾ قالون بتشدید الظاء. ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ قالون بالياء.

وَلَمَّا جَآءَهُمُ كِتَابٌ مِّنَ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦ ۚ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ بِئُسَمَا ٱشۡتَرَواْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن بِغَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُم ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ ۞ وَلَقَدُ جَآءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبَيّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذُتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ ۖ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفُرهِمْ ۖ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ ] إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ا

( ) ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. ﴿ أَنْبِكَآءَ ﴾ قالون بالهمزة بدل الياء. ﴿ أَنَّكُذُتُّمُ ﴾ قالون بالإدغام

قُـلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا اللَّمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَتَجِدَنَّهُمُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا ۚ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ قُلُ مَن كَانَ عَدُوَّا لِّجبْرِيلَ فَإِنَّهُ و نَزَّلَهُ و عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ مُصَـدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُـدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ مَن كَانَ عَدُوًّا لِّـلَّهِ وَمَلَنبٍكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلُلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَلَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ءَايَتٍ بَيّنَتٍ ۗ وَمَايَكُفُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ۞ أَوَ كُلَّمَا عَنهَدُواْ عَهْدَا نَّبَذَهُ وَ فَرِيقُ مِّنْهُمَّ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولُ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقُ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَريقُ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

١٠٥٥ وميكتيل ﴾ قالون بهمزة مكسورة بعد الألف مع المد المتصل.

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتُلُواْ ٱلشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَن م وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أَنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَآ إِنَّمَا نَحُنُ فِتُنَةُ فَلَا تَكُفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِّ وَمَا هُم بِضَآرِينَ بِهِ عِنْ أُحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ ۚ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَن ٱشۡتَرَىٰهُ مَا لَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۚ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوُاْ بِهِۦٓ أَنفُسَهُمُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةُ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ ۚ لَّوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ۞ يَٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُوا ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحُمَتِهِ -مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞

﴿ مَا نَنسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أُو نُنسِهَا نَـأَتِ بِخَيْرِ مِّنْهَآ أُوْ مِثْلِهَآ ۗ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ و مُلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ أَمْ تُريدُونَ أَن تَسْئَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُبِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ۖ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنُ أَهُـل ٱلْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدَا مِّنُ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنُ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُواْ وَٱصۡفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمۡرِهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أُو نَصَارَى ۗ تِلْكَ أَمَانِيُّهُم ۗ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ بَإِنَّ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَهُ وَ أَجُرُهُ وعِندَ رَبّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١

الله وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابَ كَذَلِكَ قَـالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُوْلَنِيكَ مَا كَانَ لَهُمۡ أَن يَدۡخُلُوهَاۤ إِلَّاخَآبِفِينَ ۚ لَهُمۡ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۗ سُبْحَانَهُو ۗ بَل لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ و قَانِتُونَ ﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ ءَايَةٌ ۖ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمُ ۖ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمُّ قَدْ بَيَّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئُلُ عَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ١

ش يستحب خفض الصوت فيما نسبه الكفار لله من ولد وصاحبة وغير ذلك.

﴿ تُسُكِّلُ ﴾ قالون بفتح التاء وإسكان اللام.

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمُّ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى ۗ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهُوَاءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِير ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَبَ يَتْلُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ ٓ أُوْلَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦۗ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ يَبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجُزى نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ٥٠٠٠ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰٓ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ و بِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنَّى جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا " قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتي " قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ا وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِ عُمَ مُصَلَّى اللَّهِ وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِ عَم وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتَي لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ ومِنَ ٱلشَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ و قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

(أ) ﴿ عَهْدِي ﴾ قالون بفتح الياء. (أ) ﴿ وَالتَّخَذُواْ ﴾ قالون بفتح الخاء.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِكُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اللَّهِ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَآ أُمَّةَ مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ رَبَّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمُ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِ عَم إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُو ۚ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُ و رَبُّهُ وَ أَسْلِمُ ۖ قَالَ أَسْلَمْتُ لِـرَبّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَاهِ مُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ ١ أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَّهَ كَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَخَنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم م وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

# الله وأوضى ﴾

قالون بهمزة مفتوحة وسكون الواو وتخفيف الصاد.

## الله شُهَدَآءَ إِذْ ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِامَ حَنِيفَا اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزلَ إِلَىۤ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسۡمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتَى مُوسَى وَعِيسَى وَمَآ أُوتِىَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبّهِمْ لَا نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ وَنَحۡنُ لَهُ و مُسۡلِمُونَ ۞ فَإِنۡ ءَامَنُ واْ بِمِثۡل مَاۤ ءَامَـنتُم بِهِۦ فَقَدِ ٱهۡتَـدَواْ ۗ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا هُمۡ فِي شِقَاقِ ۗ فَسَيَكُفِيكَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهُ و عَبدُونَ ۞ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَنَحْنُ لَهُ وَنَحْنُ لَهُ وَنَحْلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِا مَا وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَى ۗ قُلْ ءَأَنتُم أَعْلَمُ أَمِ ٱللَّهُ ۗ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴿ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم ۗ وَلَا تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

النّبِيّعُونَ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

🖫 ﴿ وَهُوَ ﴾ معا. قالون بإسكان الهاء.

١ يَقُولُونَ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

﴿ عَالْنَتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

قَالُون على وجمين: بإبدال الممزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم في يَشَآءُ إِلَى ﴾ في يَشَآءُ إِلَى ﴾ والوجهان في الطيبة.

﴿ سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّالُهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ۚ قُل لِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَـٰنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٠٠ قَدُ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهكَ فِي ٱلسَّمَاءِ ۗ فَلَنُولِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَلْهَا ۚ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُو ۗ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ١ وَلَبِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ۚ وَمَاۤ أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعِ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَبِن ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ويم الجوع

ود العظيم ون

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمُ لَيَكْتُمُونَ ٱلْحُقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللُّهُ اللُّهُ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلَّ اللَّهُ مُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلّ وجُهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا ۗ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ۚ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَإِنَّهُ و لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِي وَلِأَتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَآ أُرْسَلْنَا فِيكُمۡ رَسُولًا مِّنكُمۡ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ۞ فَٱذْكُرُونِيَ أَذْكُرْكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ١

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ ۚ بَلُ أَحْيَآءُ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَاتِ ۗ وَبَشِّر ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةُ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرُوَةَ مِن شَعَآبِر ٱللَّهِ ﴿ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أُو ٱعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۚ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَنِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّهِ وَلِلْعَنُهُمُ ٱللَّاعِنُونَ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ أُوْلَنِيكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنِيكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ ۖ لَّا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادَا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبّ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ ۗ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِذْ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَاب ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتُ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا ۗ كَذَٰلِكَ يُريهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوْءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

شهر تري ﴾ قالون بالتاء.

شهر خُطُوَاتِ ﴾ قالون بإسكان الطاء مع القلقاة.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَآ أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَآءَ وَنِدَآءً صُمُّ بُكُمٌ عُمُى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَٱشۡكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ۞ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَّ بِهِۦ لِغَيْرِ ٱللَّهِ ۗ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَا قَلِيلًا أُوْلَتِهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡعَذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةِ فَمَآ أَصْبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١

﴿ فَمَنُ ﴾ قالون وصلاً.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرُّ ﴾ قالون بضم الراء.

﴿ وَلَكِنِ ٱلْبِرُّ ﴾

قالون بتخفيف النون مع كسرها وضم الراء.

﴿ ٱلنَّبِيِّئِ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱلْمَكَمِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيَّانَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مَوَالَّهُ الْقُرْبَى وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ ۗ وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ مُ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ۗ وَأُوْكَبِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ۗ ٱلْحُرُّ بِٱلْحُرّ وَٱلْعَبْدُ بِٱلْعَبْدِ وَٱلْأُنثَىٰ بِٱلْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىٰءٌ فَٱتِّبَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَن ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبَّكُمْ وَرَحْمَةُ ۗ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ و عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهِ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ و بَعْدَ مَا سَمِعَهُ و فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞

27

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ أَيَّامَا مَّعْدُودَتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِّن أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ مَّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ و ۚ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةُ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ اللَّهُ يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّة وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَّى فَإِنِّى قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانٍ مَا فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ١

# ﴿ فِدْيَةُ طَعَامِ

## مَسَلكِينَ

قالون بضم التاء بلا تنوين، وكسر الميم الأولى، وفتح الميم الثانية والسين وألف بعدها وفتح النون.

# ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

# ﴿ ٱلدَّاعِ ﴾

#### ﴿ دَعَانِ ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً فقط، وله وجه ثان بحذفها. والراجح الحذف في الموضعين لقالون من التيسير والشاطبية.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ فِسَآبِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِ مِنَ ٱلْفَجُرِ ۗ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمُ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عِلِنَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ يَسۡعَلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَهِلَّةِ ۗ قُلۡ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلۡحَجِّ ۗ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرَّ مَن ٱتَّقَىٰ ۗ وَأُتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوٰبِهَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

شَ ﴿ ٱلْمِيُوتَ ﴾ معاً. قالون بكسر الباء. ﴿ وَلَكِنِ ٱلْمِرُ ﴾ قالون بتخفيف النون وكسرها ورفع البرُّ.

ويم الجوع

وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ ٱلْقَتْلَ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ۚ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمُ ۚ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةً وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَكُ قِصَاصٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا آعْتَدَىٰ عَلَيْكُمُ وَآتَقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهَلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِي ۗ وَلَا تَحْلِقُواْ رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْ بِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦ فَفِدْيَةُ مِّن صِيَامِ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدَي ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ ذَالِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنُ أَهْلُهُ و حَاضِرى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ

30

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَتُ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنُ خَيْرِ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَىٰ وَٱتَّقُونِ يَنَأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَا مِّن رَّبَّكُمْ ۚ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنُ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ ۗ وَٱذْكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّآلِّينَ ١ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ش فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكْرُكُمْ ءَابَآءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرَا ۗ فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقِ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُولَنبِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١

ملحوظة: آية ۞﴿ يَـٰٓأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴾ لا يعدها المدني الأول، فهي غير معدودة عند قالون.

ه وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتٍ ۚ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمِن ٱتَّقَىٰ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ إِلَيْهِ تُحۡشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ و فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ ٱلْخِصَامِ ا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ اللَّهُ وَلَهُ لِكَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلَ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّق ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ ۚ فَحَسْبُهُو جَهَنَّهُ ۗ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةَ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوٰتِ ٱلشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ فَإِن زَلَلْتُم مِّنَ بَعْدِ مَا جَآءَتُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَل مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞

۞﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

السَّلْم ﴾ قالون بفتح السين. ﴿ خُطُوّتٍ ﴾ قالون بإسكان الطاء مع القلقلة.

سَلُ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ كُمْ ءَاتَيْنَاهُم مِّنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةٍ وَمَن يُبَدِّلَ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَاحِدَةَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّئَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۗ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحَقّ بِإِذْنِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَةُ اللّلْحِلْمُ اللْحَلْمُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجِئَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبْلِكُم مُ مَّسَّتْهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و مَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۗ أَلَآ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُلْ مَاۤ أَنفَقُتُم مِّنْ خَيْر فَلِلْوَالِدَيْن وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْن ٱلسَّبِيل مَ وَمَا تَفْعَلُواْ مِّنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠٠ السَّبِيل مَا تَفْعَلُواْ مِّنْ

﴿ ٱلنَّبِيَيِّنَ ﴾ قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

# ﴿ يَشَآءُ وِلَى ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم.

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

والوجمان في الطيبة.

الله الله عنه الله ع

( وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَى ٓ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُوَ شَرُّ لَّكُمُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ١ يَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرٌ ۚ وَصَدُّ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَكُفُرُبهِ عَ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ عِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتُل ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ مَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَابِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ ۢ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ۞ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِر ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفُعِهِمَا ۗ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۗ قُل ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّايَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ١

ملحوظة: آية ﴿ مَاذَا يُنفِقُونَ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون. وآية: ﴿ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ غير معدودة رأس آية لقالون.

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَيَسَّلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَنْمَى ۗ قُلْ إِصْلَاحُ لَّهُمُ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ ٱلْمُفْسِدَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةُ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ أُوْلَنَبِكَ يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُوۤاْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بإِذْنِهِ } وَيُبَيّنُ ءَايَتِهِ عَلِنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْمَحِيضِ مُ قُلْ هُوَ أَذَى فَٱعْتَزلُواْ ٱلنِّسَآءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرُنَ ۗ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ۞ نِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمُ ۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةً لِّـا أَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥ الغنة في اللام والراء من الطيبة ويم الجوع

لًّا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤُلُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشُهُرِ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّه وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَتَرَبَّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَثَةَ قُرُوٓءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاۡخِر ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنۡ أَرَادُوٓاْ إِصْلَحَا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانٍ ۗ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَن ۗ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْءًا إِلَّا أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِهِۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُو مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو ۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١

ويم الجوع

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّـتَعْتَدُواْ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَ وَلَا تَتَّخِذُوٓا عَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوَا ۚ وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ وَمَاۤ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحُنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ ذَالِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٠٥٥ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ورزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَالِدَةُ مُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَـهُ و بِوَلَدِهِ عَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضِ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٌ ١

(ش) ﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بالهمزة بدل الواو.

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا ۗ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ ۗ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ۚ وَلَا تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجَلَهُ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمۡ فَٱحۡذَرُوهُ ۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمُ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرضُواْ لَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَاعَا بِٱلْمَعْرُوفِ مَتَاعَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدُ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةَ فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ ٱلنِّكَاحِ ۚ وَأَن تَعْفُوٓاْ أَقُرَبُ لِلتَّقُوَىٰ وَلَا تَنسَواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞

شَرِ ٱلنِّسَآءِ يَوُ ﴾ قالون بإبدال الهمزة ياءً مفتوحة.

ش﴿ قَدْرُهُو ﴾ معاً. قالون بإسكان الدال مع القلقلة. حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسُطَى وَقُومُواْ لِلَّهِ قَانِتِينَ ١ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانَا ۗ فَإِذَاۤ أُمِنتُمُ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُ وِنَ ١ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجَا وَصِيَّةً لِّـأَزُواجِهِم مَّتَعًا إِلَى ٱلْحَـوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ۚ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَتِ مَتَعَعُ اللَّهِ بٱلْمَعْرُوفِ مُ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِينرهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ١٠ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱعۡلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ وَلَهُ وَ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُّطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

۞﴿ وَصِيَّةٌ ﴾

قالون بتنوين ضمٍ بدل الفتح.

فَيُضَعِفُهُو ﴾ قالون بضم الفاء الثانية. ﴿ وَيَبْصُطُ ﴾ قالون بالصاد.

النبيّءِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ عَسِيْتُمُو ﴾ قالون بكسر السين.

﴿ نَبِينَعُهُمُو ﴾ معاً قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُواْ لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُواْ ۖ قَالُواْ وَمَا لَنَآ أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَـدُ أُخْرِجْنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَآبِنَا ۖ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا ۚ قَالُوٓاْ أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحُنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُوْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ ۚ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ و بَسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ۖ وَٱللَّهُ يُؤْتى مُلْكَهُ و مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَايَةَ مُلْكِهِ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيَّةُ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَنْمِكَةُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَر فَمَن شَربَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنَّى وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ و مِنِّي إِلَّا مَن ٱغۡتَرَفَ غُرۡفَةً بيَدِهِ ۚ فَشَربُواْ مِنْـهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۚ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ - قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أُنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ عَلَيْهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُـرْنَا عَلَى ٱلْقَـوْمِ ٱلْكَفِرينَ ا فَهَزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَءَاتَلهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ و مِمَّا يَشَآءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْحُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

﴿ مِنِّى ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ غَرُفَةً ﴾ قالون بفتح الغين.

﴿ دِفَّےُ ﴾ قالون بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها.

يَحْسُن الوقف عليها بالروم لأجل إظهار أن الله الفاعل.

﴿ مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ۗ ﴾ ﴿ تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ ورَفَعَ بَعْضَهُمُ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَا عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّدْنَهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَلَكِن ٱخۡتَلَفُواْ فَمِنۡهُم مَّنۡ ءَامَنَ وَمِنۡهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَكُم مِّن قَبْلِ أَن يَـأَقِيَ يَـوْمُ لَّـا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَّةُ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُ وَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّ ومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَـوْمُ ۚ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَن ذَا ٱلَّـذِي يَشْفَعُ عِندَهُ ۚ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَـمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَا وَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلا يَعُودُهُ وَفَظْهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينَ ۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْغَي ۚ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

١ قالون بإسكان الهاء.

ٱللَّهُ وَلَىٰ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّور ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أُولِيَآؤُهُمُ ٱلطَّغُوتُ يُخُرجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ ۗ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ أَنْ ءَاتَنهُ ٱللَّهُ اللَّهُ ٱلْمُلُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِــُمُ رَبِّيَ ٱلَّذِي يُحْيِ - وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا ْ أُحِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأَتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرَ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْي ـ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اللَّهُ أَللَّهُ مِاْئَةَ عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ مَاْئَةُ مَاْئَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ اللَّهُ عَالَ كُمْ لَبِثُتَ اللَّهِ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ اللَّهِ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِ فَٱنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ۗ وَٱنظُرُ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ ۗ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا لَحُمَّا ۚ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ و قَالَ أُعۡلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

﴿ أَنَآ أُحْيِ ـ ﴾ قالون بإثبات الألف.

ر وَهْمَى ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَى ٱلنُّورِ ﴾ يعده المدني الأول آية فهو معدود لقالون.

وَإِذْ قَـالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ أُرِنِي كَيْفَ تُحْيِ ٱلْمَوْتَى ۗ قَـالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِن ۗ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِليَطْمَيِنَّ قَلْبِي ۗ قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةَ مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَل مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَا ۚ وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ اللَّهِ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ اللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَٱللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتُبِعُونَ مَآ أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَّهُمُ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٥٥ أَجْرُهُمْ قَوْلُ مَّعْرُوفُ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَآ أَذَى ۗ وَٱللَّهُ غَنيٌّ حَلِيمٌ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَتِكُم بِٱلْمَنّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ ورعّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر اللَّهِ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ وَصَلْدَا اللهُ لَيَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ١

لف ويم الجوع

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَل جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ فَعَاتَتُ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّـمُ يُصِبْهَا وَابِلُ فَطَلُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُو جَنَّةُ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُو فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ و ذُرَّيَّةُ ضُعَفَآءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ ۗ كَنَالِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِاحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُ وَا أَنَّ ٱللَّهَ غَنيًّ حَمِيدٌ ۞ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةَ مِّنْهُ وَفَضْلَا ۗ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ١ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَآءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدُ أُوتَى خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَب ١

﴿ بِرُبُوةٍ ﴾ قالون بضم الراء. ﴿ أُكُلَهَا ﴾ قالون بإسكان الكاف.

ويم الجوع

#### ﴿ فَنِعُمَّا ﴾

قالون له وجمان الإسكان وهو المقدم، والإختلاس. والوجمان في الطيبة.

#### ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنُكَفِّرُ ﴾

قالون بالنون بدل الياء واسكان الراء.

(آ) قالون بكسر السين.

وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ۞ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۚ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُقَرَآءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيلٌ ۞ ۞ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَنْهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ ٱللَّهِ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أُغْنِيَآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا ۗ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرَّا وَعَلَانِيَةَ فَلَهُمْ أُجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُوٓا إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرّبَوٰا ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ ٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَنَمِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبَوا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوٰا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ عِندَ رَبِّهمۡ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحُزَنُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ مُ ثُمَّ تُوَقَّىٰ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

﴿ مَيْسُرَةِ ﴾ قالون بضم السين. ﴿ تَصَّدَّقُواْ ﴾ قالون بتشديد الصاد.

يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبُ بٱلْعَدُلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبُ وَلْيُمْلِلِ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلُّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلُ وَلِيُّهُ و بِٱلۡعَدۡلِ ۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلُ وَٱمْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا ْ فَتُذَكِّرَ إِحْدَىٰهُمَا ٱلْأُخْرَىٰ ۚ وَلَايَـأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْ ۚ وَلَا تَسْغَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبيرًا إِلَىٓ أَجَلِهِۦ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوٓاْ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوۤاْ إِذَا تَبَايَعْتُمُ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُ بِكُمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞

﴿ يُمِلَّ هُوَ ﴾ وله وجمان من الطيبة: بإسكان الهاء، وبضمها.

شَهِ الشُّهَدَآءِ يَن ﴾ قالون بإبدال الهمزة الثانية ياءً مفتوحة.

﴿ ٱلشُّهَدَآءُ وِذَا ﴾ قالون على وجمين: بإبدال الثانية واواً مكسورة، والثاني بالتسهيل وهو المقدم.

والوجهان في الطيبة. ﴿ تِجَارَةٌ حَاضِرَةٌ ﴾ قالون بتنوين ضم فيها.

﴿ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانُ مَّقُبُوضَةٌ ۗ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَلنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُو ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ و ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ لِّـلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ أَوۡ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللَّهُ ۖ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مِن رَّبّهِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۚ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللّهِ وَمَلَنْمِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ عَ وَرُسُلِهِ عَلَا نُفَرَّقُ بَيْنَ أُحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ عَ ۖ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا اللَّهِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَثُ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ عَلَى اللَّهِ عَنَّا وَٱغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمُنَا ۚ أَنتَ مَوْلَئنَا فَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١

فَيَغُفِرُ ﴾ ﴿ فَيَغُفِرُ ﴾ ﴿ وَيُعَذِّب مَّن ﴾ قالون بسكون الراء والباء، مع الإدغام. وله من الطيبة وجمان:

الإدغام والإظهار.

ود العظيم ون

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ۞ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَلةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ٣ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ۗ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَِّايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَكُ مُّحُكَمَكُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ۗ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيْغُ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَآءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَآءَ تَأُويلِهِۦۗ وَمَا يَعْلَمُ تَأُويلَهُ ٓ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ - كُلُّ مِّنُ عِندِ رَبِّنَا ۗ وَمَا يَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَآ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَـا رَيْبَ فِيهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ۞

سورة آل عمران

٥٤ (الّم ﴾

قالون وصلاً بقصر الميم أو مدها مع فنح الميم.

التَّوْرَاةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

ملحوظة: آية: ﴿ الَّمِّ ۞ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية: ﴿ وَأُنزَلَ ٱلْفُرْقَانَ ﴾ يعده المدني الأول فهي معدودة لقالونَ رأس آية.

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوَالُهُمْ وَلَآ أُوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُوْلَتهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ١ كَدَأُبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِّاَيْتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلَّبُونَ وَتُحُشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١ قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا ۗ فِئَةُ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأُخْرَىٰ كَافِرَةُ يَرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأَى ٱلْعَيْنِ ۚ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي ٱلْأَبْصَارِ ١ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَطِير ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَمِ وَٱلْحَرْثِ مَناعُ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا اللهُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَابِ ۞ قُلُ أَوُّنَبِّئُكُم بِخَيْرِ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوا بُحُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞

شَ ﴿ تَرَوُنَهُمُو ﴾ قالون بالتاء.

## ﴿ يَشَاءُ وِنَّ ﴾

قالون على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم.

﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾ والوجمان في الطيبة.

# 

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية والإدخال. وله من الطيبة وجمان: التسهيل مع الإدخال وعدمه.

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهُ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَ ٱللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ وَٱلۡمَكَٰ بِكَهُ وَأُولُوا ٱلۡعِلۡمِ قَآبِمًا بِٱلۡقِسۡطِ ۚ لَاۤ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ ۗ وَمَا ٱخۡتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ فَإِنْ حَآجُوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَن ۗ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأُمِّيِّينَ ءَأَسُلَمْتُم ۚ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَدَواأٌ وَإِن تَوَلَّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّئَ بِغَيْرِ حَقِّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّلْصِرِينَ ٣

﴿ اَتَّبَعَنِ ﴾ قالون بإثبات الياء وصلاً. ﴿ عَالْسُلَمْتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل للهمزة الثانية

النّبيتيئة الأولى قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

والإدخال.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعُرضُونَ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَتٍ اللَّهِ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ا فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَكُهُمْ لِيَوْمِ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ ۗ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرُزُقُ مَن تَشَآءُ بغَيْر حِسَابِ ۞ لَّـا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَالَةً ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُو ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلْ إِن تُخْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمُ أَوْ تُبُدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ ۗ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتُ مِّنْ خَيْرٍ مُّخْضَرًا وَمَا عَمِلَتُ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لَوُ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ ۚ أَمَدُا بَعِيدَا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ و ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ١٠٠ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَيْ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١ ذُرّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنِّي ۗ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أُنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكَرُ كَٱلْأُنثَىٰ ۗ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكَريَّا اللَّهُ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَريًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقَآ قَالَ يَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَنذَا ۗ قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْر حِسَابِ ۞

﴿ مِنِّي ﴾ ﴿ وَإِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء.

﴿ وَكَفَلَهَا ﴾ قالون بتخفيف الفاء. ﴿ زَكَرِيَّاءُ ﴾ معاً. قالون بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

### ﴿ زَكُرِيَّآءُ ﴾

قالون بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

#### وي ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

#### ﴿ وَنَبِيَّنَّا ﴾

قالون خفف الياء وزاد همزة بعدها مع المد.

### (آگا ﴿ لِيِّي ﴾

قالون بفتح الياء.

هُنَالِكَ دَعَا زَكريًا رَبَّهُو ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّـدُنكَ ذُرِّيَّةَ طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَهُوَ قَآيِمُ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٣ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي ٱلْكِبَرُ وَٱمْرَأَتِي عَاقِرُ ۗ قَالَ كَذَٰلِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِّي ءَايَةً ۚ قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزَا ۗ وَٱذۡكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحۡ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَارِ ۞ وَإِذۡ قَالَتِ ٱلْمَكَيِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَٱصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآءِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ يَهُرُيهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَكَبِكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ ٱسْمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٥

﴿ يَشَاءُ وِذَا ﴾

ويم الجوع

قالون على وجمين: إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والثاني التسهيل وهو المقدم

والوجمان في الطيبة.

﴿ وَالتَّوْرَنَةَ ﴾ معاً. قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

والوجمان في الطيبة.

﴿ إِنِّي أَخْلُقُ ﴾

قالون بكسر الهمزة وفتح الياء وصلاً.

﴿ طَلَيْرًا ﴾

قالون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

﴿ بِيُوتِكُمُ و ﴾

قالون بكسر الباء.

﴿ أُنصَارِي ﴾

قالون بفتح الياء.

ملاحظة: آية ﷺ ٱلَّإِ نجِيلَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَتُ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرُ ۖ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ا وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ وَرَسُولًا اللَّهِ مَا لَكُ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِيلَ أَنِّي قَدۡ جِئۡتُكُم بِٵَيَةٍ مِّن رَّبّكُمۡ أَنِّيٓ أَخۡلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّاكِمَةُ وَٱلْأَبُرَصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِى حُرَّمَ عَلَيْكُمْ ۖ وَجِئْتُكُم بِاليَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ ۚ هَاذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ ۞ فَلَمَّآ أُحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ

ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ٥

رَبَّنَا ءَامَنَّا بِمَا أُنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلهدِينَ ۞ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ اللَّهُ يَعِيسَنَّ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمُ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِّن نَّكِرِينَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآئِتِ وَٱلذِّكُرِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَل ءَادَمَ مَ خَلَقَهُ و مِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ الْحُقُّ مِن رَّبّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ فَمَنْ اللهُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنْ اللهُ عَنْ حَآجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَآءَنَا وَأَبْنَآءَكُمْ وَنِسَآءَنَا وَنِسَآءَكُمُ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلُ فَنَجْعَلِ لَّعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

﴿ فَنُوفِيهِمُ ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

ﷺ لَهُوَ ﴾ معاً. العِ إِنَّ هَ

ميم الجمع

الله الهو الهو الهاء. قالون بإسكان الهاء.

التَّوْرَنةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ هَا أَنتُمُو ﴾

قالون بإثبات الألف وتسهيل الهمزة.

﴿ ٱلنِّبِيَّ ءُ ﴾

قالون بتخفيف الّياء وزّاد همزة

إِنَّ هَنذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بٱلْمُفْسِدِينَ ۞ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ ـ شَيْئَا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۞ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنزلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ هَا أَنتُمْ هَا وُلاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۗ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ١٠٠٠ اللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ

يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُ و لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰۤ أَحَدٌ مِّثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمُ أَوۡ يُحَآجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ ۖ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ١٠ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَار لَّا يُؤَدِّهِ عَالِون بكسر الهاء دون صلة. إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَا ۗ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمِّيِّينَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ ۚ مَنۡ أُوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِ ۦ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشۡتَرُونَ بِعَهۡدِ ٱللَّهِ وَأَيۡمَٰنِهِمۡ ثَمَنَا قَلِيلًا أَوْكَبِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

٥ ﴿ يُؤَدِّهِ ﴾ معاً

ود العظيم ون

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُورُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّكُكُمُ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّنِيَّانَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأَمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا ۗ أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَنَقَ ٱلنَّبِيَّنَ لَمَآ عَاتَيْتُكُم مِن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ مُّصَدِّقُ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ - وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمۡ إِصۡرِى ۗ قَالُوٓا أَقۡرَرۡنَا ۚ قَالَ فَٱشۡهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلهِدِينَ ۞ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَنبِكَ هُمُ ٱلْفَلسِقُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ ٓ أَسُلَمَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٣

التَحْسِبُوهُ ﴾ قالون بكسر السين.

﴿ وَٱلنُّبُوِّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

﴿ تَعُلَمُونَ ﴾

قالون بفتح التاء وإسكان العين ولام مفتوحة مخففة.

﴿ يَأْمُرُكُمُ و ﴾ قالون بضم الراء.

﴿ وَٱلنَّبِيِّئِ كَ ﴾ معاً. قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ ءَاتَيْنَاكُمُ و ﴾

قالون أبدل التاء الثانية نوناً مفتوحة وألف بعدها.

﴿ عَالْقُرَرُتُمُ وَ ﴾

قالون بالتسهيل للثانية مع الإدخال.

> ﴿ وَأَخَذتُّمُو ﴾ قالون بالإدغام.

﴿ تُرْجَعُونَ ﴾ قالون بالتاء.

ود العظيم ون

قُلْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَى وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ و مُسْلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١ كَيْفَ يَهُ دِي ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهدُوٓاْ أُنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُوْلَتِمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعْنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَكَيِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمُ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَو ٱفْتَدَىٰ بهِ عَ أُوْلَتِهِ كَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ١

#### ﴿ وٱلتَّبِيُّونَ ﴾

قالون بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

### ٥٠٠ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَىْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۞ ۞ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِّبَنَّ إِسْرَءِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْل أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَنَةُ ۚ قُلْ فَأَتُواْ بِٱلتَّوْرَنَةِ فَٱتْلُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلُ صَدَقَ ٱللَّهُ ۚ فَٱتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِّلْعَلَمِينَ ١ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۗ وَمَن دَخَلَهُ و كَانَ ءَامِنَا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ا قُلْ يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِّايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ اللّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ۞ قُلُ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَا وَأَنتُمْ شُهَدَآءً وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَريقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرينَ ١

ش ﴿ ٱلتَّوْرَلَةِ ﴾ معاً. قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

> ﴿ حَجُّ ﴾ قالون بفتح الحاء.

ملحوظة: ﴿ مِمَّا تَحِبُّونَ ﴾ يعده المدني الأول عن شيبة. أي معدود لقالون.

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُو ۗ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ا يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأُنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠٠ وَٱعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ ۚ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمۡ إِذْ كُنتُمۡ أَعۡدَآءَ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ ۚ إِخُوانَا وَكُنتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَٰتِهِ - لَعَلَّكُمْ تَهُتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكر وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخۡتَلَفُواْ مِن بَعۡدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلۡبَيّنَتُ ۚ وَأُوْلَبِكَ لَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوهُ ۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفي رَحْمَةِ ٱللَّهِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحُقَ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِّلْعَلَمِينَ ١

وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ اللَّهِ مَا فِي اللَّهُ مُورُ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ كَن يَضُرُّوكُمۡ إِلَّاۤ أَذَى ۗ وَإِن يُقَاتِلُوكُمۡ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۞ ضُربَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْل مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۚ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ ١٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكِتَابِ أُمَّةُ قَايِمَةُ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اللَّهِ يُؤْمِنُونَ بٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡاخِر وَيَأَمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَن ٱلْمُنكَر وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنِهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكْفَرُوهُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بٱلْمُتَّقِينَ ١

الْأَثْبِعَآءَ ﴾ قالون بالهمزة بدل الياء.

﴿ تَفْعَلُواْ ﴾ ﴿ تُكفَرُوهُ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

الحرف الهختلف

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنَى عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُوْلَنَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَاكِنُ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ بِطَانَةَ مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا وَدُّواْ مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَآءُ مِنْ أَفْوَهِهمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدۡ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآئِتِ ۗ إِن كُنتُمۡ تَعۡقِلُونَ ۞ هَـٰٓأَنتُمُ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ - وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَواْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۚ قُلْ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ إِن تَمْسَكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ لَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيَّئَةٌ لِيَفْرَحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْءًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

﴿ هَا أَنتُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة.

الله يَضِرُكُمُو ﴾ قالون بكسر الضاد واسكان

إِذْ هَمَّت طَّآبِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمُ أَذِلَّةٌ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُنزَلِينَ ١ بَلَنَ ﴿ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافٍ مِّنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ مُسَوّمِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَ قُلُوبُكُم بِهِ - وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُواْ خَآبِبِينَ ۞ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْر شَيْءٌ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن اللَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱللَّأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَلْهَا مُّضَلِعَفَةً ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١

📆 ﴿ مُسَوَّمِينَ ﴾ قالون بفتح الواو. ود العظيم ون

آ ﴿ سَارِعُوٓاْ ﴾ قالون بحذف الواو الأولى.

ا وَسَارِعُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُم وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ في ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ ذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسۡتَغۡفَرُواْ لِذُنُوبِهِمۡ وَمَن يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أُوْلَنبِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُفِرَةُ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّتُ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ وَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴿ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَلْذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ١ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ ٱلْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُو ۚ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَلِيُمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرينَ ١ أُمُ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلْهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ وَمَا هُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَابِكُمْ ۚ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيْئَا ۗ وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلكِرِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَابَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَن يُردُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ، مِنْهَا ۚ وَسَنَجُزِى ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَأْيِّن مِّن نَّبِيّ قَاتَلَ مَعَهُ وربِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسۡتَكَانُوا ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمۡ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ١ فَعَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

الله ﴿ نُؤْتِهِ ﴾ معاً.

قالون بكسر الهاء دون صلة.

الله ﴿ نَّبِيٓءٍ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

### ﴿ قُتِلَ ﴾

قالون بضم القاف وحذف الألف وكسر التاء.

👵 ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمُ عَلَىٰٓ أَعۡقَابِكُمۡ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهُ مَوۡلَـٰكُمۡ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّاصِرِينَ ١ سَنُلَقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِـ سُلَطَنَا اللهِ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ وبئس مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ ٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ ۗ حَتَّىٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنُ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُريدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمۡ عَنْهُمۡ لِيَبْتَلِيَكُمۡ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ۞ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيِّر لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَابَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

ثُمَّ أُنزَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةَ نُعَاسًا يَغْشَوٰ طَآبِفَةَ مِّنكُمْ ۗ وَطَآبِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتُهُمۡ أَنفُسُهُمۡ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ ۗ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَيْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ و لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبدُونَ لَكَ ۚ يَقُولُونَ لَوۡ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلۡأَمۡرِ شَيۡءُ مَّا قُتِلۡنَا هَاٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۗ وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ انَّ ٱلَّذِينَ تَوَلُّواْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا اللَّهِ الْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُواْ ۗ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمُ ْ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزَّى لُّو كَانُواْ عِندَنَا مَا مَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ ۖ وَٱللَّهُ يُحْيِ وَيُمِيثُ ۖ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَلَبِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

الله إيوتِكُمُو ﴾ قالون بكسر الباء.

﴿ مِتُّمُ ﴾ قالون بكسر الميم الأولى. ﴿ تَجُمَعُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

قالون بكسر الميم الأولى.

۞﴿ مِتُّمُ ﴾

النبيّ ۽ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ يُغَلُّ ﴾

قالون بضم الياء وفتح الغين.

وَلَمِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ۞ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ ۗ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ اللَّهُ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ۞ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمُ ۗ وَإِن يَخْذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ - وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ ۚ ثُمَّ تُوفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُوَنَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ أُولَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَاذَا ۗ قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ا وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمۡ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِمُ تَعَالُواْ قَتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أُو ٱدْفَعُواْ ۗ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّـا ٱتَّبَعْنَكُمُّ هُمُ لِلْكُفْرِ يَوْمَبِذٍ أُقْرَبُ مِنْهُمْ لِلِّإِيمَانَ ۚ يَقُولُونَ بِأُفُوهِهِم مَّا ۗ لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُوَانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ ۗ قُلُ فَٱدۡرَءُواْ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُوَتَا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ١ فَرحِينَ بِمَا عَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْل وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ

فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَٱنقَلَبُواْ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسُهُمْ سُوَّءُ وَٱتَّبَعُواْ رضْوَانَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ۞ إِنَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أُولِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ١ وَلَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرعُونَ فِي ٱلْكُفُر ۚ إِنَّهُمُ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا ۗ يُريدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمۡ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئَا ۗ وَلَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمۡ خَيْـرٌ لِّـأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِي مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجُرٌ عَظِيمٌ ۞ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا ءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ـ هُوَ خَيْـرًا لَّهُمُّ ۗ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ مُ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ - يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

( يَحْسِبَنَ ) معاً. قالون بكسر السين.

ويم الجوع

﴿ ٱلْأَثْبِعَآءَ ﴾ قالون أبدل الياء همزة.

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغۡنِيَآهُ ا سَنَكْتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتُلَهُمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحُرِيقِ ١ فَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُر وَٱلْكِتَب ٱلْمُنِير ا كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِيْكُمْ عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ ٱلْقِيَامَةِ ۗ فَمَن زُحْزحَ عَن ٱلنَّار وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ١٠٥٥ لَتُبْلَوُنَّ فِيَ أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَذَى كَثِيرًا ۚ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورهِمْ وَٱشْتَرَوْاْ بِهِ - ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ فَبِئُسَ مَا يَشۡتَرُونَ ۞ لَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡرَحُونَ بِمَآ أَتُواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحُمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ إِنَّ فِي خَلْق ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ اللَّهَ قِيَامَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمُ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِل ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُو ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أُنصَار اللهِ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَمِلِ مِّنكُم مِّن ذَكَر أَوۡ أُنثَىٰ ۗ بَعۡضُكُم مِّنُ بَعۡضٍ ۗ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَرهِمُ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيَّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلتَّوَابِ ۞ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَدِ ۞ مَتَكُ قَلِيلُ ثُمَّ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نُزُلَا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَار ١ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بَِّايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ أُوْلَتِهِكَ لَهُمۡ أُجُرُهُمۡ عِندَ رَبِّهمۡ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١

### سورة النساء

#### سورة النساء

١ قالون بتشديد السين.

﴿ ٱلسُّفَهَا أَمُوالَكُمُ ﴾ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

> ﴿ قِيَمَا ﴾ قالون أسقط الألف.

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَارِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآعَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَهُمَىٰ أَمُوالَهُمُ ۗ وَلَا تَتَبَدَّلُواْ ٱلْحُبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۗ وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَلَهُمُ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ ۚ إِنَّهُ مَ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۞ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحُلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسَا فَكُلُوهُ هَنِيٓئَا مَّرِيٓئَا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ٥ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلتِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسُتُم مِّنْهُمُ رُشْدًا فَٱدْفَعُوٓا إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۗ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمُ إِلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

ميم الجمع

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُواْ ٱلْقُرْبَيِ وَٱلْيَتَهُ وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوۡ تَرَكُواْ مِنۡ خَلۡفِهِمۡ ذُرِّيَّةَ ضِعَفًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَكَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا ۗ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيۤ أُولَادِكُمْ ۗ لِلذَّكُرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنَ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثُنتَيْن فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ مُ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ و وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّـهُ و وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ وَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٌ ءَابَآؤُكُمُ وَأَبْنَآؤُكُمُ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمُ أَقُرَبُ لَكُمُ نَفْعَا ۚ فَرِيضَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

(اله ﴿ وَاحِدَةً ﴾ قالون بتنوين ضم.

 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أُزُورِجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ اللهِ اللهِ عَكْن لَهُنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المَالِي وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَكُ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْن ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَكُ فَلَهُنَّ ا ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُم ۚ مِّنَ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡن ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو ٱمۡرَأَةُ وَلَهُ ٓ أَخُ أُو أَخۡتُ فَلِكُلِّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوۤاْ أَكۡثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنِ غَيْرَ مُضَآرِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابٌ مُّهِينٌ ١

اله ﴿ يُوصِي ﴾

قالون بكسر الصاد وياء بدل الألف.

ويم الجوع

البيئوت ﴿ البيئوتِ ﴾ قالون بكسر الباء.

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآبِكُمْ فَٱسْتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِّنكُمْ مَ فَإِن شَهدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّلُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُم فَعَاذُوهُمَا أَ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ مِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ جِهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَتَبِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْكَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفَّارٌ ۚ أُوْلَنَبِكَ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُهُمُ ٱسْتِبُدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ و بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ١ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ و كَانَ قالون بتسهيل الهمزة الأولى. فَلحِشَةً وَمَقْتَا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ حُرَّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَتُكُمْ وَزَالتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُمُ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآبِكُمْ وَرَبَبِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآبِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لُّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَنبِلُ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ٣

النِّسَآ • إِلَّا ﴾

الغنة في اللام والراء من الطيبة

النِّسَآ و إلَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الأولى. ﴿ وَأَحَلَّ ﴾ قالون بفتح الهمزة والحاء.

﴿ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۗ كِتَنبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلِّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم تُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فََّاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَريضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَتَيَتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بإيمَنِكُمْ ۚ بَعْضُكُم مِّنُ بَعْضِ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بٱلْمَعُرُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَلفِحَاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أُخْدَان فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِن أَتَيْنَ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْـرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يُريدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

ود العظيم ون

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أُمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِن تَجُتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَريما ا وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَضَكُمْ عَلَى بَعْضِ لِّلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ \* وَسْئَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهِ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنُكُمُ فَعَاتُوهُمُ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ٣

(آ) ﴿ تِجَارَةً ﴾ قالون بتنوين الضم.

📆 ﴿ مَدْخَلًا ﴾ قالون بفتح الميم.

رَّ ﴿ عَلْقَدَتُ ﴾ قالون بألف بعد العين.

ميم الجمع

اللام والراء من الطيبة

ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنْفَقُواْ مِنْ أُمُوالِهِمْ ۚ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ ۗ حَافِظَتُ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيَّا كَبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَا مِّنْ أُهْلِهِ و حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُريدا إصْلَحَا يُوفِّق ٱللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ مَنْ عَالَمُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ - وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينَا ١ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أُمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ و قَرِينَا فَسَآءَ قَرِينًا ١ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمۡ عَلِيمًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّـ دُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلَّاءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَبِذٍ يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُاْ ٱلرَّسُولَ لَوُ تُسَوَّىٰ بهمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ۞ يَـَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَينَ أَوْ عَلَىٰ سَفَرِ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أُو لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبَا فَٱمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ لَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ١ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١

﴿ حَسَنَةً ﴾ قالون بتنوين ضم.

الله ﴿ تَسَوَّىٰ ﴾

قالون بفتح التاء وتشديد السين.

﴿ جَا أَحَدٌ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

ملاحظة: آية : ﷺ ﴿ ٱلسَّبِيلَ ﴾ لا يعده رأس آية المكي والمدني فهو غير معدود لقالون.

الغنة في اللام والراء من الطيبة ميم الجمع

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ-وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأُلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينَ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرهِمُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْل أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوْ نَلْعَنَهُمۡ كَمَا لَعَنَّآ أَصْحَبَ ٱلسَّبْتِ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم ۚ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَآءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۗ وَكَفَىٰ بِهِ } إِثْمًا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبيلًا ٥

﴿ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرُ ﴾

قالون بضم نون التنوين وصلاً.

٥ ﴿ هَنَّؤُلَّاءِ يَهْدَىٰ ﴾ قالون بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

أَوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُو نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبُ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ۞ أُمْ يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَاۤ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۞ فَمِنْهُم مَّنْ ءَامَنَ بهِ عَوْمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ ۗ وَكَفَىٰ جِهَنَّمَ سَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ لَّهُمۡ فِيهَآ أَزْوَ بُ مُطَهَّرَةٌ ۗ وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلًّا ظَلِيلًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ يَ ٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ٥

## ﴿ نِعُمَّا ﴾

لقالون وجمان بالإسكان وهو الراجح، والاختلاس. والوجمان في الطيبة.

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَآ أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُريدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّغُوتِ وَقَدُ أُمِرُوٓاْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِۦۗ وَيُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا اللهُ فَكَيْفَ إِذَآ أُصَابَتْهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَآ إِلَّا إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَلَوْ أَنَّهُمُ إِذ ظَّلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ جَآءُوكَ فَٱسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ۞ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهمُ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمَا ۞

الحرف الهختلف

الله ﴿ أَنُ اَقْتُلُوۤاْ ﴾ قالون وصلاً. قالون بضم النون وصلاً. ﴿ أَوُ اَخۡرُجُواْ ﴾ قالون بضم الواو وصلاً.

التّبيّبِين ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أُو ٱخْرُجُواْ مِن دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ - لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذَا لَّأَتَيْنَهُم مِّن لَّدُنَّآ أُجْرًا عَظِيمًا ١ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أَوْلَتِهِكَ رَفِيقًا ۞ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بَٱللَّهِ عَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُو آنفِرُواْ جَمِيعَا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّـيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَىَّ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُمُ شَهِيدًا ۞ وَلَبِن أَصَابَكُمُ فَضْلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ و مَوَدَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ۞ ۞ فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَن ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَا مِن لَّـدُنكَ نَصِيرًا ١٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَتِلُوٓا أُولِيَآءَ ٱلشَّيْطَنِ ۗ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ١ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُمُ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَل قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْـرٌ لِّمَن ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا اللهُ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُركَكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي ال مُّشَيَّدَةٍ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِن عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَالَ هَنَوُ لَآءِ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثَا ١ مَّآ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأُرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدَا اللَّهِ

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۗ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةُ مِّنْهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ ۗ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ ۗ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ ۚ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَا كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَآءَهُمُ أَمْرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أُو ٱلْخُؤْفِ أَذَاعُواْ بِهِ عَلَى وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أَوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و لَا تَّبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ۞ مَّن يَشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّـهُ و نَصِيبٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن يَشُفَعُ شَفَاعَةَ سَيِّئَةً يَكُن لَّـهُ و كِفْلُ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلّ شَىء مُقِيتًا ١ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةِ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞

ويم الجوع

ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنُ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ ۞ فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوٓا ۚ أَتُريدُونَ أَن تَهْدُواْ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مسبِيلًا ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءَ ۖ فَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أُولِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ ۖ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَآءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أُوْ يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَتَلُوكُمْ ۚ فَإِنِ ٱعۡتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا ۚ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓا إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّوٓا أَيدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنِبِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا مُّبِينَا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّا ۚ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ } إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ فَدِيَةُ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۗ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ و جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَدَّ لَهُ و عَذَابًا عَظِيمًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ ۚ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبَيَّنُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ ٱلسَّلَمَ ﴾ قالون بحذف الألف.

الحرف الهختلف

وه ﴿ غَيْرَ ﴾ قالون بفتح الراء.

لًّا يَسْتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلضَّرَر وَٱلْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۖ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ۚ وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسُنَىٰ وَفَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَىٰإِكَةُ ظَالِمِيِّ أَنفُسِهمُ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمُ ۗ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ قَالُوٓاْ أَلَمُ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ۚ فَأُوْلَنَٰمِكَ مَأُولِهُمۡ جَهَنَّهُ ۗ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلُولَٰدَنِ لَا يَسۡتَطِيعُونَ حِيلَةَ وَلَا يَهۡتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُولَٰنِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَغْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ ۞ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمَا كَثِيرًا وَسَعَةً ۚ وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُركُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ا وَإِذَا ضَرَبْتُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوٰةِ إِنَّ خِفْتُمۡ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

ود العظيم ون

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُمُ طَآبِفَةُ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓاْ أَسْلِحَتَهُمُ ۗ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ۗ وَدَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أُسْلِحَتِكُمْ وَأُمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أُذَّى مِّن مَّطَرِ أَوْ كُنتُم مَّرْضَي أَن تَضَعُوٓاْ أَسۡلِحَتَكُم ۗ وَخُذُواْ حِذْرَكُمْ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ قِيَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمۡ فَإِذَا ٱطْمَأُننتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَا مَّوْقُوتَا ١٠ وَلَا تَهنُواْ فِي ٱبْتِغَاءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأَلَمُونَ كَمَا تَأَلَمُونَ ۖ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ مَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ النَّاسِ بِمَآ أَرِىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَا تَكُن لِّلۡخَآبِنِينَ خَصِيمًا ١

وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۞ هَنَأْنتُمْ هَنَؤُلَاءِ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ أُم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ سُوٓءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ و ثُمَّ يَسۡتَغۡفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ - وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَانَا وَإِثْمًا مُّبينَا ١ وَلَوْلَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ۖ وَمَا يَضُرُّ ونَكَ مِن شَيْءٍ ۚ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

الله وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. الله هذا نتُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة.  لا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِّن خَّجُونِهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا إِنَاثَا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّريدًا ١ لُّعَنَّهُ ٱللَّهُ وقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ١ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَامِ وَلَامُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانَا مُّبينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١٠ أُوْلَنَٰ مِنَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا تَحِيصًا ١٠٠٠

﴿ نُولِهِ ﴾ ﴿ وَنُصْلِهِ ﴾

قالون بكسر الهاء دون صلة.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ۞ لَّيْسَ بِأَمَانِيَّكُمْ وَلَا أَمَانِيّ أَهْل ٱلْكِتَابَ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَ بِهِ - وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكُر أُو أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنبِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجُهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَٱتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ تَحِيطًا ١ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِ ۖ قُل ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَلَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكَمَى بِٱلْقِسُطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١٠٠

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع

﴿ يَصَّـٰلُحَا ﴾

قالون بفتح الياء وتشديد الصاد وفتحها وألف بعدها وفتح اللام.

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا إِجْنَاحَ عَلَيْهِمَآ أَن يُصْلِحًا بَيْنَهُمَا صُلْحَا ۚ وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ ۗ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَ ۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١٠ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓاْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِن تُصلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَإِن يَتَفَرَّقًا يُغُن ٱللَّهُ كُلَّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ إِن يَشَأُ يُذْهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِاَخَرِينَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ۞ مَّن كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

ويم الجوع

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيِّ أَن تَعْدِلُواْ ۚ وَإِن تَلُوْرَا أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَابِكَتِهِۦ وَكُتُبِهِۦ وَرُسُلِهِۦ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر فَقَدُ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۞ بَشِّر ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ١ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّا، يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ٓ إِنَّكُمْ إِذَا مِّثُلُهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

﴿ نُزِّلَ ﴾ قالون بضم النون وكسر الزاي.

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُم وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمُ نَسۡتَحُوذُ عَلَيۡكُمۡ وَنَمۡنَعۡكُم مِّنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۚ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَلَآ إِلَىٰ هَنَوُلَآءِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و سَبِيلًا ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ أَتُريدُونَ أَن تَجُعَلُواْ لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا مُّبينًا ١ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اللَّهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَآعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ اللَّهِ وَأَخْلَصُواْ اللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَتهِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَّ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أُجْرًا عَظِيمًا ١ مَّا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

الدَّرَكِ ﴾ قالون بفتح الراء.

ا الله عُجِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُواْ عَن سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيُريدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ - وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَغْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُريدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ١ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقَّا ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا مُّهينًا ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمُ أَوْلَتِبِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ ۖ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمُ كِتَنبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰٓ أَكۡبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓاْ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبَيّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا ۞ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ إِبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَكًّا غَلِيظًا ١

الله النون بدل الياء. قالون بالنون بدل الياء.

﴿ تَعُدُّواً ﴾ قالون بتشديد الدال. وله في العين وجمان الإسكان

وهو المقدم، واختلاس فتحتها. والوجمان في الطيبة.

الحرف الوختلف

الأَنْبِئَآءَ ﴾ قالون بالهمزة بدل الياء.

فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفُرهِم بِءَايَتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْر حَقّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلُفٌ \* بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَبِكُفُرهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ۞ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِن شُبّة لَهُمْ ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ ۚ مَا لَهُم بِهِ عِمنَ عِلْمٍ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ۞ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ وَإِن مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ١ فَيظُلُمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ كَثِيرًا ١٠ وَأَخْذِهِمُ ٱلرَّبَوا وَقَد نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَنِيكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

الغنة في اللام والراء من الطيبة

التّبيّبِين ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

ه إِنَّا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أُوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلتَّبِيَّانَ مِنْ بَعْدِهِ - وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ١ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمُ نَقُصُصْهُمُ عَلَيْكَ ۚ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا ١ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ لَّكِن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَنزَلَ إِلَيْكَ ۖ أَنزَلَهُ و بِعِلْمِهِ ۗ وَٱلۡمَكَٰؠِكَةُ يَشۡهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْـرًا لَّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلۡقَلٰهَاۤ إِلَىٰ مَرۡيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۗ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَلَى وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ ۚ ٱنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمُ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدُ السَّبُحَانَهُ وَ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَـدُ مُ لَّـهُ و مَا في ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَّن لَا يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلَّهِ وَلَا ٱلْمَكَبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۚ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ - وَيَسْتَكُبرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّه ٱلصَّلِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمۡ أَجُورَهُمۡ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِۦ ۖ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسۡتَنكَفُوا وَٱسۡتَكۡبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمۡ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُم بُرُهَانُ مِّن رَّبَّكُمْ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينَا اللَّهِ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَضَيُدْخِلُهُمْ فِي اللَّهِ وَآعْتَصَمُواْ بِهِ عَضَيُدُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

ويم الجوع

ود العظير ون

🧖 ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

سورة المائدة

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلَلَةِ ۚ إِنِ ٱمْرُؤُاْ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَيْسَ لَهُ وَلَكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَكُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَا يُكنَى لَهُ مَا الشَّلُقَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ لَمْ يَكُن لَّهَا وَلَكُ ۚ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثَّلُهُ مَنَّ لَا تَكنَى لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمً اللَّهُ لَحُمْ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللَّهُ يَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللَّهُ يَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللَّهُ يَبِينُ ٱللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمً اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

# سورة المائدة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَا أَيُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ أُوفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَمِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ مَا يُتِيلُ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ إِنَّ اللّهَ عَلَيْكُمْ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنَبِرَ اللّهِ عَلَيْكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ يَا أَيُهَا اللّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَنَبِرَ اللّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا اللّهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا عَامِّينَ الْبَيْتَ وَلَا الشَّهْرَ الْحُرَامَ وَلَا اللّهَدَى وَلَا الْقَلَيْدِ وَلَا عَلَيْتُمْ فَاصْطَادُواْ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلَا مِن رَّبِهِمُ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحُرَامِ وَلَا يَعْرَمَنَكُمُ مَنَ اللّهِ وَالسَّقُوى اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ اللّهُ عَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّ

ملحوظة: ﴿ بِٱلۡعُقُودِ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول فهي معدود لقالون.

حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزير وَمَآ أَهِلَّ لِغَيْر ٱللَّهِ بهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ۚ ذَلِكُمْ فِسُقُ ۗ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَمَ دِينَا ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ۞ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَكُ ۗ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلُّ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلُّ لَّهُمۡ ۗ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَلفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ و وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥

( فَمَنُ ﴾ قالون بضم النون.

۞﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِق وَٱمْسَحُواْ برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنْبَا فَٱطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ أَوْ عَلَىٰ سَفَر أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيَّبَا فَٱمۡسَحُواْ بِوُجُوهِكُمۡ وَأَيْدِيكُم مِّنَهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُريدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعُمَتَهُو عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ۞وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنَّانُ قَوْمِ عَلَىٰٓ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ ٱعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ٥

# الْحَدُ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَنِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ا يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ ٱثُّنَى عَشَرَ نَقِيبًا ۗ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُ ۗ لَبِنُ أَقَمْتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقُرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّـأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمُ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبيل ١ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَلقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ - وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِۦۚ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةٍ مِّنْهُمۡ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَارَىٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُم فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَاب وَيَغْفُواْ عَن كَثِير ۚ قَدْ جَآءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ ۞ يَهْدِي بِهِ ٱللَّهُ مَن ٱتَّبَعَ رضُوانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَٰتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۗ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ و وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

﴿ وَٱلۡبَغُضَآءَ إِلَىٰ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ملحوظة: ﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَىٰ نَحُنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُو ۚ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ۖ بَلُ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتْرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ ۖ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ يَقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَلكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدَا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

﴿ أُنْبِئَآءَ ﴾ قالون بالهمزة بدل الياء.

قَالُواْ يَامُوسَى إِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا أَبَدَا مَّا دَامُواْ فِيهَا فَٱذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَآ إِنَّا هَاهُنَا قَعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ۗ فَٱفْرُقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ا قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِم أَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي اللَّهِمُ اللَّهِمُ المَّالَةَ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ١٠٥ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ ٱبْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ﴿ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّار ۚ وَذَالِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُ و نَفْسُهُ قَتْلَ أُخِيهِ فَقَتَلَهُ و فَأُصْبَحَ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠٠٠ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيّهُ و كَيْفَ يُوْرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يَوَيْلَتَيْ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَنَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي اللَّهِ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ

﴿ إِنِّي ﴾ معاً. قالون بفتح الياء.

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنَّهُو مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْر نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَمَنُ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ۞ إِنَّمَا جَزَرَؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوۡ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمۡ وَأَرۡجُلُهُم مِّنۡ خِلَفٍ أَوۡ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمْ ۗ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَٓا يُتَا يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهدُواْ فِي سَبِيلِهِۦ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللهُ اللهُ

يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمُ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ١ فَمَن تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ ـ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلۡكُفُر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا عَامَنَّا بِأَفُوٰهِمُ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِب سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ مُحَرَّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَٱحۡذَرُواْ وَمَن يُردِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُو فَلَن تَمۡلِكَ لَهُو مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ أَوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ لَمُ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُم ۚ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

ﷺ ﴿ يُحْزِنكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۗ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ۗ وَإِنْ حَكَمْتَ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَّةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ ۚ وَمَآ أُوْلَنَهِكَ إِبَّالْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَلَةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ ۚ يَحُكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَآءَ فَلَا تَخْشَوُاْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِّاكِتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمُ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنَّ وَٱلجُّرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّـهُ و وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

### التَّوْرَنةُ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

والوجمان في الطيبة.

### النَّبِيُّونَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

# ٥ ﴿ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ ﴾

قالون بإسكان الذال فيهما.

### ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

التَّوْرَكَةِ ﴾ معاً. قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

وَقَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ۗ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورُ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۞ وَلُيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ۚ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ١٠٠٠ وَمَن لَّهُمُ الْفَسِقُونَ وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۗ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أُنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمُ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقَّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبُلُوِّكُمْ فِي مَا ءَاتَلَكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأُنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أُنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أُهُوَاءَهُمُ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَن بَعۡضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهمۡ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

الله وَأَنُ ٱحْكُم ﴾ قالون بضم النون وصلاً.

﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَيَ أُولِيَآءَ ۗ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَنَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ۖ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ـ فَيُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِيَ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَـَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوُمَةَ لَآبِمٍ ۚ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلَعِبَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أُولِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞

۞﴿ يَقُولُ ﴾ قالون بحذف الواو.

﴿ يَرْتَدِدُ ﴾ قالون بدالين الأولى مكسورة والثانية ساكنة.

﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

ويم الجوع

١٥٥ ﴿ هُزُوَّا ﴾

قالون بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًّا وَلَعِبَا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ۞ قُلُ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّآ إِلَّا أَنُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْمَ فَسِقُونَ ۞ قُلُ هَلُ أُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّلْغُوتَ ۚ أُوْلَىٰ مِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبيل ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفُرِ وَهُمْ قَدُ خَرَجُواْ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَوُلَا يَنْهَاهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ٣ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ۚ غُلَّتُ أَيْدِيهِمۡ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ۗ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ ۚ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ۚ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ ١ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى ﴾ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكِمَةِ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلُنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبّهِمُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةً وكثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١٥٥ مَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغُ مَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ و وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ قُلْ يَآأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا " فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلَا ۗ كُلَّمَا جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهُوَىٰٓ أَنفُسُهُمۡ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ٧

### 📆 ﴿ ٱلتَّوْرَالَةِ ﴾ معاً.

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

### الليه ﴿ رِسَالَتِهِ ﴾

قالون بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء وصلتها.

## ﴿ وَٱلصَّابُونَ ﴾

قالون بحذف الهمزة وضم الباء.

ويم الجوع

وَحَسِبُوٓاْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۗ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ إِنَّهُ مِن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونِهُ ٱلنَّارُ ۗ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ لَّقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ۗ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّاۤ إِلَهُ وَحِدُ ۗ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُو ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ هَا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ و صِدِّيقَةٌ ۖ كَانَا يَأْكُلَان ٱلطَّعَامَ ۗ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعَا ۚ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعُوٓاْ أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيل ١

لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة الله وَلَكِنَ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسِقُونَ ﴿ لَا لَكِجَدَنَّ اللهُ أُشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةَ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقُرَبَهُم مَّوَدَّةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَارَى ۚ ذَالِكَ بأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ مَاۤ أُنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰٓ أُعۡيُنَهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقَّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّا فَٱكْتُبْنَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٣

﴿ وَٱلِنَبِيءِ ﴾

ويم الجوع

وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَأَثَنِبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَىهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرَّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيّبًا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِيَ أَيْمَنِكُمْ وَلَاكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَ ۗ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أُوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ۚ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُ ۚ وَٱحْفَظُوٓا ۚ أَيْمَنَكُمُ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رَجْسُ مِّنُ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْحَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَن ٱلصَّلَوٰةِ ۖ فَهَلُ أَنتُم مُّنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱحۡذَرُواْ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلۡبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوٓاْ إِذَا مَا ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّأَحْسَنُوا ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُوٓ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُو بِٱلْغَيْبِ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ١ يَاۤ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَن قَتَلَهُ و مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحُكُمُ بهِ عَذُلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّـيَذُوقَ وَبَالَ أُمْرِهِۦ ۗ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞

## ١٤٥ ﴿ فَجَزَآءُ مِثْل ﴾

قالون بضم الهمز بلا تنوين، وكسر اللام.

# ﴿ كَفَّارَةُ طَعَامٍ ﴾

قالون بضم التاء بلاء تنوين، وكسر الميم.

ويم الجوع

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُو مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۗ وَحُرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ ۞ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَهَا لِّلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَىٰدِ ۚ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ ٱعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۞ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْئَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ١ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ ۞ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةِ وَلَا حَامِ وَلَاكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١

الله و أَشِيآءَ إِن ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُوَلُو كَانَ ءَابَآؤُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ١ يَتْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبَّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تَعْمَلُونَ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِن ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرى بِهِ - ثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّآ إِذًا لَّمِنَ ٱلَّاثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا السَّتَحَقَّآ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱستَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَن فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيۡنَآ إِنَّآ إِذًا لَّهِنَ ٱلظَّلِهِينَ ۞ ذَٰلِكَ أَدُنَىٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَآ أَوۡ يَخَافُوٓاْ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُ بَعۡدَ أَيْمَانِهمُ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ١

#### السُتُحِقَّ ﴾ السُتُحِقَّ ﴾

قالون بضم التاء وكسر الحاء، وضم همزة الوصل عند الابتداء.

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ۗ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ اللَّهُ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُكَ برُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلَا ۗ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَإِذْ تَخُلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ۗ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَة وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِي ۗ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَنذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيَّنَ أَنْ عَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُوٓا ءَامَنَّا وَٱشْهَد بأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلَ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۗ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ أَن تَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اللهُ الله أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

### التَّوْرَنة ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية.

والوجمان في الطيبة.

#### ﴿ طَلَيْرًا ﴾

قالون بألف بعد الطاء وهمزة مكسورة مع المد.

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَآ أَنزلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةَ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِّـأُوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةَ مِّنكَ ۖ وَٱرۡزُقۡنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّزِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۗ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمُ فَإِنِّي أَعَذِّبُهُ و عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ سُبْحَنَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لى جِحَق إِن كُنتُ قُلْتُهُو فَقَدُ عَلِمْتَهُو تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَآ أَمَرُتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمُ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَني كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۗ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ ٱللَّهُ هَلْذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ لَهُمْ جَنَّتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهِ

ﷺ ﴿ فَإِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء.

الله ﴿ عَالَنتَ ﴾

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

> ﴿ لِيَ أَنْ ﴾ قالون بفتح الياء.

شَّ ﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ قالون بضم النون وصلاً.

> ﴿ يَوْمَ ﴾ قالون بفتح الميم.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

### سُورَة الأنعام

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَاتِ وَٱلنُّورَ ۗ ثُمَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمۡ يَعۡدِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينِ ثُمَّ قَضَيَ أَجَلًا ۗ وَأَجَلُ مُّسَمًّى عِندَهُو ۗ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدُ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمُ أَنْبَنَؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَّكُمْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَآءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَرَ تَجُرى مِن تَحْتِهم فَأَهْلَكْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابَا فِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمُ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥ سورة الأنعام

۞﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

ويم الجوع

١

قالون بضم الدال وصلاً.

وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلَا وَللَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ الْأَرْضِ قُل لِيّهِ أَلْمُكَذِّبِينَ وَالْأَرْضِ قُل لِيّهِ كَتَبَ عَلَى لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَالْأَرْضِ قُلُ لِيّهِ أَلْفَيْمَةِ لَا رَيْبَ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَلْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَهُ وَلِيهِ أَلْفَيْمَ وَلَا يُومِ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ وَلِيتَا فَاطِرِ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ قُلُ أَعْرَبُ أَمْرُتُ أَنْ أَحُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا يَطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ وَلَا يُغِمِنُونَ ۞ وَلَا يَطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ وَلَا يُغِمِّ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ قُلُ إِنِي أَمْرُتُ أَنْ أَحُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا يَطْعِمُ وَلَا يُطْعِمُ وَلَا يُغِمِّنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلَا تَحُونَ أَوَّلَ مَنَ أَسْلَمَ وَلَا تَحُونَ أَوَّلَ مَنَ أَسْلَمَ وَلَا يَعْمَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلَا تَحُونَ أَوْلَ مَنَ أَسْلَمَ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلَا تَحُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ إِنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ وَلِلَا يَعْمَى اللّهُ مِنْ أَلْمُونَ أَوْلَا تَحُونَ أَوْلَ مِنَ اللّهُ مَا مُؤْتُ الْمَنْ أَسْلَمَ وَلَا يَعْمَى اللّهُ فَلُهُ إِنِي قُلُولِ الْمُؤْمِنَ أَلَا مُعْمَلًا مَا مُؤْمِنَا أَلَقِي الْمَامِلُونَ الْمُلْمِلُونَ أَوْلُولُ السَّمِيعُ الْعَلَيمُ وَلَا يُعْمَلُونَ مِنَ اللْمُشْرِكِينَ ۞ قُلُ الْمُؤْمِلُ مَنْ الْمُشْرِكِينَ الْ فَلَا عَلَيْ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِلُولَ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُفْرِقُ الْمُؤْمِلُولِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُولُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ ال

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً. قالون بفتح الياء.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدِيرٌ ۞ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مَّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَبِذِ فَقَدُ

رَحِمَهُو ۚ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا

الله ﴿ أَدِينَكُمُ وَ ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ فِتُنْتَهُمُو ﴾ قالون بفتح التاء الثانية.

قُلُ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَدَةً ۖ قُل ٱللَّهُ ۖ شَهِيدُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۗ وَأُوحِىَ إِلَىَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَبِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَالِهَةً أُخْرَى ۚ قُل لَّاۤ أَشْهَدُ ۚ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَنُهُ وَاحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ و كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥٠ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِايَتِهِ ٤٠ ۚ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتُنتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّـا يُؤْمِنُواْ بِهَا ۗ حَتَّىٰۤ إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ إِنْ هَاذَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ ۗ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكِذِّبَ عِاكِتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

الحرف الوختلف ويم الجوع

بَلْ بَدَا لَهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبَلُ ۗ وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ١ وَقَالُوٓاْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ وَلَوْ تَرَىٰۤ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبّهِمُ ۚ قَالَ أَلَيْسَ هَنذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمۡ تَكۡفُرُونَ ۞ قَدۡ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ ۗ حَتَّى إِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسْرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أُوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ۚ أَلَا سَآءَ مَا يَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَعِبُ وَلَهُو ۗ وَلَلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ قَدُ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحُزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۗ فَإِنَّهُمُ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١٠ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰٓ أَتَنَاهُمُ نَصْرُنَا ۚ وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۚ وَلَقَدُ جَآءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغيَ نَفَقًا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْ سُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بَايَةٍ ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى ٱلْهُدَى ۚ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهلِينَ ١

الكُورنك ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

﴿ يُكْذِبُونَكَ ﴾ قالون بإسكان الكاف وتخفيف الذال.

ويم الجوع

۞ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ ۗ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِۦ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَنْبِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمُ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَىٰءٍ ۚ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمۡ يُحُشَرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا صُمُّ وَبُكُمُ فِي ٱلظُّلُمَاتِ ۗ مَن يَشَإِ ٱللَّهُ يُضْلِلُهُ وَمَن يَشَأَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلُ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ ۞ وَلَقَدْ أُرْسَلُنَآ إِلَىٓ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَاهُم بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ اللهُ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ عَنَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَبَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرحُواْ بِمَآ أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ فَإِذَا هُم مُّبْلِسُونَ ١

۞﴿ أَرَ•يُتَكُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

الله التسهيل للثانية.

﴿ أَرَ • يُتَكُمُ و ﴾ قالون بالتسهيل للثانية.

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا قُل أَرَءَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ا قُلُوبِكُم مَّنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ النَّطُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ﴿ قُلُ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرينَ وَمُنذِرينَ ۖ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ قُل لَّا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكُ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُۚ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ۞وَأُنذِرُ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمُ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ - وَكُنُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ا و وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُو ۖ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيقُولُوٓا أَهَلَوُلآءِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِنَا فَقُلْ سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۖ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ و مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوٓءًا جِهَلَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ و غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآكِتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجُرمِينَ قُلُ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل اللَّهِ قُلْ اللَّهِ قُل اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ قُلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّلْمِلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١٠٠٠ لَأَ أَنَّا مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَل تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ ۗ يَقُصُّ ٱلْحُقَّ ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ١ قُل لَّوْ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ ۞ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَآ إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ٥

﴿ فَإِنَّهُو ﴾ قالون بكسر الهمزة. ﴿ سَبِيلَ ﴾ قالون بفتح اللام.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ جَا أَحَدَكُمُ ﴾ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجهان في الطيبة.

آ ﴿ أَنْجَيْتَنَا ﴾ قالون بياء ساكنة بدل الألف وبعدها تاء مفتوحة.

الله ﴿ يُنجِيكُمُ وَ ﴾ قالون بإسكان النون مع إخفائها، وتخفيف الجيم.

رَّهُ ﴿ بَعُضٍ ٱنظُرُ ﴾ قالون بضم نون التنوين وصلاً.

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلْكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى " ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِۦۗ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَآءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرَّطُونَ ١ ثُمَّ رُدُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلَهُمُ ٱلْحَقَّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ ١ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَبِن أَنجَلنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُل ٱللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلُ هُوَ ٱلْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعُضَكُم بَأْسَ بَعُضٍ ۖ ٱنظُرُ كَيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ۞ وَكَذَّبَ بِهِۦ قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ ۚ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ لِّكُلِّ نَبَإٍ مُّسْتَقَرُّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَتِنَا فَأَعُرضُ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

ملاحظة: آية 🥡 ﴿ بِوَكِيلِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ويم الجوع

وَمَا عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ١ وَذَر ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمۡ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ وَذَكِّرُ بِهِۦٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَيُّ وَلَا شَفِيعُ وَإِن تَعْدِلُ كُلَّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَآ ۗ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ اللَّهِمُ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَننَا ٱللَّهُ كَٱلَّذِي ٱسْتَهْوَتُهُ ٱلشَّيَاطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَ أَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَ إِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ ۚ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ ۚ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٣

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ كُن فَيَكُونُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني والمكي، فهي معدودة لقالون.

﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء.

 وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَةً إِنَّى أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ١٠ وَكَذَٰلِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ا فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبَا ۗ قَالَ هَٰذَا رَبِّ ۖ فَلَمَّآ ﴿ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَر بَازِغَا قَالَ هَنَا رَبِّ ۗ فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَينٍ لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةَ قَالَ هَاذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ اللَّهُ فَلَمَّآ أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّءٌ مِّمَّا تُشْركُونَ ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا ُ وَمَآ أَنَاْ مِنَ ٱلْمُشُركِينَ ۞ وَحَآجَّهُ و قَوْمُهُ و قَالَ أَتُحَـَّجُوٓني فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَيْن ۚ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئَا ۚ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشۡرَكُتُمۡ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمۡ أَشُرَكُتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا ۚ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمُن ۗ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

﴿ أَتُحَنَّجُونِي ﴾ قالون بنخفيف النون بدون

ميم الجمع

﴿ دَرَجَاتِ مَن ﴾ قالون بكسر التاء دون تنوين. تنوين. ﴿ ذَشَآءُ وِنَ ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، وهو، والتسهيل وهو المقدم

﴿ نَشَآءُ !نَّ ﴾ والوجمان في الطيبة.

۞﴿ وَزَكَرِيَّآءَ ﴾ المتنسسا

قالون بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل.

هُ ﴿ وَٱلنَّبُوّعَةَ ﴾ قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَنبِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهَتَدُونَ ۞ وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَاهَآ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ - ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآء ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرّيَّتِهِ عَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَزَكَريَّا وَيَحْنَى وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ٥ وَمِنْ عَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ ۖ وَٱجْتَبَيْنَهُمْ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ عُ وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أُوْلَنَمِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ۚ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَنَوُلآءِ فَقَدُ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ ﴿ أُوْلَنِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ۗ فَبِهُدَنِهُمُ ٱقْتَدِهُ ۗ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَلَمِينَ ۞

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ ۚ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى بَشَر مِّن شَيْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَآءَ بهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدَى لِّلنَّاسُّ تَجْعَلُونَهُ و قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۗ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعُلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمُ ۗ قُل ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ ذَرْهُمْ في خَوْضِهمُ يَلْعَبُونَ ١ وَهَلْذَا كِتَكُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِىَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَابِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيْدِيهِمُ أَخْرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَا كُنتُمُ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمُ عَنْ ءَايَتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ۞ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقُنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَٓوُا ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى ۗ يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيُّ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ وَهُو ٱلَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةِ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَ عُ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآكِيتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أُنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بهِـ نَبَاتَ كُلّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نَّخُرجُ مِنْهُ حَبَّا مُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُل مِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَّتٍ مِّن ﴿ مُتَشَابِهِ ٱنظُرُوٓاْ ﴾ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓاْ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكُمۡ لَاَيَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ ۗ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَتٍ بِغَيْرِ عِلْمِ شَبْحَنَهُ و وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ ١ بَدِيعُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تَكُن لَّـهُ و صَاحِبَةً ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١٠٠

﴿ وَجَاعِلُ ٱلَّيْلِ ﴾ قالون بألف بعد الجيم وكسر العين وضم اللام الأولى، وكسر اللام الأخيرة. ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

قالون بضم نون التنوين وصلاً. ١ قالون بتشديد الراء.

الحرف الوختلف

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَٱعۡبُدُوهُ ۚ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۞ لَّا تُدْرَكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبْصَارَ ۗ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ قَدْ جَآءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنُ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ١ وَكَذَالِكَ نُصَرّفُ ٱلْآئِتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ ٱتَّبِعْ مَآ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ وَأَعْرِضْ عَن ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدُوًا بِغَيْرِ عِلْمِ ۗ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ لَّـيُؤْمِنُنَّ بِهَا ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلَّآيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ } أُوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ ود العظيم ون

### ﴿ قِبَلًا ﴾

قالون بكسر القاف وفتح الباء.

### الله ﴿ نَبِيٓءٍ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

> ش ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

﴿ مُنزَلُ ﴾

قالون بإسكان النون مع الإخفاء وتخفيف الزاي.

قالون بألف بعد الميم على الجمع.

﴿ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَكَبِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُوٓاْ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيّ عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنَّ يُوحِى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا ۚ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوُهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ۞ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا ۚ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَكُهُمُ ٱلْكِتَكِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ و مُنَزَّلُ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقَّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ۚ لَّا مُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ ۦ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ۚ إِن

يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ

أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ - وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ١

فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِاَيْتِهِ مُؤْمِنِينَ ١

﴿ لَّيَضِلُّونَ ﴾ قالون بفتح الياء.

ش ﴿ مَيِّتًا ﴾ قالون بتشديد الياء مع كسه ها.

ش ﴿ رِسَالَتِهِ عَ ﴾ قالون بألف بعد اللام وكسر التاء والهاء مع الصلة، على

وَمَا لَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوآبِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَذَرُواْ ظَهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقُ مَّ وَإِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ۗ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ١ أُو مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ ونُورًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ وفِي ٱلظُّلُمَتِ لَيْسَ، بِخَارِجٍ مِّنْهَا ۚ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا ۖ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١ وَإِذَا جَآءَتُهُمُ عَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤُتَّىٰ مِثْلَ مَاۤ أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُو ۖ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

الله ﴿ حَرِجًا ﴾ قالون بكسر الراء.

ميم الجمع

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. ﷺ ﴿ نَحْشُرُهُمُو ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

فَمَن يُردِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ و يَشْرَحُ صَدْرَهُ و لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ و يَجْعَلُ صَدْرَهُ و ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَهَاذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآكِيتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١٠٥٥ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَمِ عِندَ رَبّهِمْ ۖ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَامَعْشَرَ ٱلْجِنّ قَدِ ٱسۡتَكۡثَرۡتُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ ۗ وَقَالَ أُوۡلِيَاۤوُهُم مِّنَ ٱلۡإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمۡتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِيٓ أَجَّلُتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلْكُمْ خَلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَمْعُشَرَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَاذَا ۚ قَالُواْ شَهِدُنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا ۗ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَفِرينَ ١

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَفِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُوا ۚ وَمَارَبُّكَ بِغَفِل عَمَّا يَعْمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةِ ۚ إِن يَشَأُّ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَآءُ كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ ءَاخَرِينَ ١ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتٍ ۗ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَلقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأً مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَآبِنَا ۗ فَمَا كَانَ لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَآبِهِمْ ۗ سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شُرَكَآؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُ ۗ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۗ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ١

رَّ ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ هَلذِهِۦٓ أَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَّشَآءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرَّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَآءً عَلَيْهِ ۚ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةُ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزُواجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةَ فَهُمۡ فِيهِ شُرَكَآءُ مَيَجُزيهِم وَصْفَهُم ۚ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ قَدُ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ ۚ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنشَأَ جَنَّتِ مَّعُرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ هُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلزُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ ۚ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ ٓ إِذَآ أَثُمَرَ وَءَاتُواْ حَقَّهُ و يَوْمَ حَصَادِهِ عَ ۗ وَلَا تُسْرِفُوٓا ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةَ وَفَرْشَا ۚ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينُ اللَّ

قالون بإسكان الهاء. ﴿ أُكُلُهُ و ﴾ قالون بإسكان الكاف. ﴿ أَكُلُهُ و ﴾ قالون بإسكان الكاف. قالون بكسر الحاء. قالون باسكان الطاء مع قالون بإسكان الطاء مع

قُلُ ءَالذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ لَ نَبِّئُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ مَّ قُلْ ءَآلذَّ كَرَيْن حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنثَيَيْنِ ۖ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ وَصَّلَكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَا ۚ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْر عِلْمٍ أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ ۚ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ ورِجُسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۚ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر ۖ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتُ ظُهُورُهُمَا أُو ٱلْحَوَايَا أُوْ مَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ۚ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِم ۗ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

﴿ فَمَنُ ٱضْطُرَّ ﴾ قالون بضم النون.

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُم ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ و عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكْنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا ۚ قُلُ هَلُ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَآ ۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَةُ ۗ فَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ١ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَا ۗ فَإِن شَهدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ۚ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞ ۞ قُلَ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيًّا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا وَلَا تَقْتُلُوۤا أُولَدَكُم مِّن إِمْلَقِ نَّخُنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحُقُّ ذَالِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِ عَلَكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْمَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُو ۚ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَي ۗ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ ا أَوْفُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّلَكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأَنَّ هَلذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَٱتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ - ۚ ذَالِكُمْ وَصَّلكُم بِهِ - لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللهُ عَلَى اللَّهِ عَالَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بلِقَآءِ رَبّهمُ يُؤْمِنُونَ ١ وَهَاذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ فَٱتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُوٓاْ إِنَّمَاۤ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ الْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ ۞ أُو تَقُولُواْ لَوُ أَنَّآ أَنزلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّآ أَهْدَىٰ مِنْهُم ۚ فَقَدُ جَآءَكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِاَيْتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا ۗ سَنَجْزى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

ش ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَكَيِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ ۗ يَوْمَ يَأَتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِيٓ إِيمَانِهَا خَيْرًا ۗ قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ۚ إِنَّمَآ أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجُزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا ۚ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ لَا شَرِيكَ لَهُو ۗ وَبِذَالِكَ ا أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ اللَّهِ وزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَنِهَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ لِّيبَلُوَكُمْ فِي مَا عَاتَلَكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

ش﴿ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ قَيِّمًا ﴾

قالون بفتح القاف وكسر الياء مشددة.

وَ مُحَمِّياً مَي ﴾ قالون بإسكان الياء مع المد المشبع.

﴿ وَمَمَاتِيَ ﴾

قالون بفتح الياء.

الله وأنا ﴾

قالون بإثبات الألف ومدها حركتين.

> شر وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ ﴿ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

سورة الأعراف

### سُورَةُ الأعراف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَضَ ١ كِتَابُ أَنزلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِي صَدْركَ حَرَجُ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ - وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ا وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا بَيَنتًا أَوْ هُمُ قَآبِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولِهُمُ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَلَنَسْئَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَآبِبِينَ ٥ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِدٍ ٱلْحَقُّ ۚ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ و فَأُوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وَ فَأُولَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِاَيَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١٠٠٥ وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمُ ثُمَّ صَوَّرْنَكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ

لَّ ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

ملاحظة: آية ۞﴿ الْمَصِّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجِدِينَ ١

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسُجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ عَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينِ ١ قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ٣ قَالَ أَنظِرُنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ا قَالَ فَبِمَا أَغُويُتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ا ثُمَّ لَا تِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِم ۗ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ۞ قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا ۗ لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَيَنَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُورى عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ۞ وَقَاسَمَهُمَا ۚ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّلصِحِينَ ۞ فَدَلَّلهُمَا بِغُرُور َ فَلَمَّا ذَاقًا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَان عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴿ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينُ شَ

قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُقُّ ۗ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ١ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ١ يَبَنَى عَادَمَ قَدُ أُنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارى سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشًا ۖ وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ ذَالِكَ خَيْرٌ ۚ ذَالِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُرُونَ الله يَابَىٰ عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَاۤ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم السَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ يَنزعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُريَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ ۚ إِنَّهُو يَرَىٰكُمُ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ ۗ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ۗ قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ ۗ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ قُلَ أَمَرَ رَبِّي بِٱلْقِسُطِ اللَّهِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۚ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ۞ فَريقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ ۚ إِنَّهُمُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَاطِينَ أُولِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ۞

شر ولِبَاسَ ﴾ قالون بفتح السين.

(۲۸)

﴿ بِٱلْفَحُشَآءِ يَتَقُولُونَ ﴾ قالون بالإبدال ياءً مفتوحة.

ره ﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾ قالون بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ تَعُودُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

٥ يَلْبَنِيٓ ءَادَمَ خُذُواْ زينَتَكُم عِندَ كُلّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ وَلَا تُسۡرفُوٓا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلۡمُسۡرِفِينَ ٣ قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثُمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ مُلْطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ اللَّهُ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي فَمَن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْ عَنۡهَآ أُولۡتِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمۡ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَاتِهِ ۗ أُوْلَنَبِكَ يَنَالُهُمُ نَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ مَّ حَتَّنَى إِذَا جَآءَتُهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَا كُنتُمۡ تَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَفِرينَ ١

آگ ﴿ خَالِصَةً ﴾ قالون بتنوین ضم.

قَ ﴿ جَا أَجَلُهُمُو ﴾ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدۡ خَلَتُ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ ۖ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا ۗ حَتَّىٓ، إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعَا قَالَتْ أُخْرَنهُمْ لِأُولَنهُمْ رَبَّنَا هَلَؤُلَّاهِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفَا مِّنَ ٱلنَّار اللَّهَالَ لِكُلِّ ضِعْفُ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ۞ وَقَالَتْ أُولَنْهُمْ لِأُخْرَنْهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ۚ وَكَذَالِكَ خَجْزى ٱلظَّلِمِينَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَنِيكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ اللهُ فيهَا خَلِدُونَ ا وَنَزَعُنَا مَا فِي صُدُورهِم مِّنْ غِلِّ تَجُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَرُ اللَّهُ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَنْنَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ ۗ لَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقَّ ۗ وَنُودُوٓا أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

﴿ هَـٰـُـؤُكَّا ءِ يَضَلُّونَا ﴾ قالون بالإبدال ياءً مفتوحة.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنَ ٱلنَّارِ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَنَادَىٰٓ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقَّا فَهَلُ وَجَدتُّم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمُ حَقَّا ۗ قَالُواْ نَعَمْ ۚ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بَيْنَهُمُ أَن لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَلْفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۚ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَلهُمْ ۚ وَنَادَوْاْ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ۞ ۞ وَإِذَا ﴿ تِلْقَا أَصْحَابِ ﴾ صُرفَتُ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَى أَصْحَبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمۡ تَسۡتَكۡبِرُونَ ۞ أَهَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقۡسَمۡتُمۡ لَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةٍ ۚ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجِئَّةَ لَا خَوۡفٌ عَلَيْكُمۡ وَلَآ أَنتُمُ تَحْزَنُونَ ١ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ ۚ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ٥ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمُ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا ۚ فَٱلْيَوْمَ نَنسَلْهُمْ كَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَلْذَا وَمَا كَانُواْ بِالْيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١

قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ بِرَحْمَةٍ ٱدۡخُلُواْ ﴾ قالون بضم نون التنوين

٥ ﴿ ٱلْمَآءِ يَوْ ﴾

قالون بالإبدال ياءً مفتوحة.

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويلَهُ و ۚ يَوْمَ يَأْتِي تَأُويلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقِّ فَهَلِ لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَآ أَوْ نُرَدُّ فَنَعُمَلَ غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قَدْ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ و حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ عَ ۚ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفَا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبُ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَلَّ حَقَّىۤ إِذَآ أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ ۚ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞

١٠٠٠ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ نُشُرًا ﴾

قالون بالنون بدل الياء وضم الشين.

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾

قالون بتشديد الذال.

ميم الجمع

بد العظيم من

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَغُرُجُ نَبَاتُهُ و بِإِذْنِ رَبِّهِ عَلَى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِدَا ۚ كَذَالِكَ نُصَرَّفُ ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ اللَّهُ لَقُدُ أُرْسَلُنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَفَقَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ا قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ۚ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأُنصَحُ لَكُمْ وَأُعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ أُوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبَّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُم لِيُنذِرَكُم وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَنَجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ٥٥ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٓ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةُ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

﴿ إِنِّيَ ﴾قالون بفتح الياء.

أَبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ۚ وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ جَعَلَكُمۡ خُلَفَآءَ مِن بَعۡدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمۡ إِنِي ٱلْخُلُقِ بَصَّطَةً ۗ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ١ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحُدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ رجْسُ وَغَضَبٌ اللهُ اللهُ اللهُ الْوَنَني فِيَ أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَان ۚ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُو بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا ۖ وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِحًا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنۡ إِلَهٍ غَيۡرُهُو ۗ قَدۡ جَآءَتُكُم بَيّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ هَاذِهِ - نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِيۤ أَرْضِ ٱللَّهِ ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

(1) ﴿ بَصْطُةً ﴾ قالون بالصاد.

ميم الجمع

﴿ بِيُوتَا ﴾

قالون بكسر الباء.

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا ۗ فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمُ أَتَعُلَمُونَ أَنَّ صَلِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبّهِ عُ قَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا ۚ إِنَّا بِٱلَّذِيٓ ءَامَنتُم بِهِۦ كُلفِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَلِحُ ٱعْتِنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنُ أُحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ١

الحرف الوختلف ويم الجوع

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمُ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و كَانَتُ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُو ۗ قَدْ جَآءَتُكُم بَيِّنَةُ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ و وَتَبْغُونَهَا عِوَجَا وَٱذْكُرُوٓا ۚ إِذْ كُنتُم قَلِيلًا فَكَثَّرَكُم ۗ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيٓ أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةُ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۚ قَالَ أُوَلُو كُنَّا كَرِهِينَ ۞ قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا ۚ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَىْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا وَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَتِحِينَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ - لَيِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَا ۚ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ٥ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ۖ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَفِرِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيّ إِلَّآ أَخَذُنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ لَعَلَّهُم يَضَّرَّعُونَ ١ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْ مَسَّ ءَابَآءَنَا ٱلضَّرَّاءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَاهُم بَغْتَةَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

ٷ ﴿ نَّبِيَ ءٍ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة ودها

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ أَفَأُمِنَ أَهْلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا بَيَتَا وَهُمْ نَآبِمُونَ ١ أُو أُمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّو نَشَاءُ أَصَبُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ ۚ وَنَطْبَعُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ١ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا ۚ وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ا وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدِ ۗ وَإِن وَجَدُنَآ أَكْثَرَهُمُ لَفَسِقِينَ اللهُ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَظَلَمُواْ بِهَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ا وَقَالَ مُوسَىٰ يَفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

﴿ أَوْ أَمِنَ ﴾ قالون بإسكان الواو.

﴿ نَشَاءُ وَصَبْنَاهُمُو ﴾ قالون بالإبدال واواً مفتوحة.

ش (عَلَقَ)

قالون بياء مفتوحة مشددة.

﴿ مَعِیْ ﴾

قالون بإسكان الياء.

ش ﴿ أَرْجِهِ ﴾ قالون بكسر الهاء من غير الصلة.

﴿ تَلَقَّفُ ﴾

قالون بفتح اللام وتشديد القاف.

حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَ قَدُ جِعْتُكُم بِبَيّنَةٍ مِن رَّبِكُمْ فَأَرْسِلُ مَعِى بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ﴿ قَالَ إِن كُنتَ جِعْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ كُنتَ جِعْتَ بِاَيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَالَّقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى ثُعْبَانُ مُّبِينُ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَا هِى فَأَلَٰقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِى قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا هِى بَيْضَآءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُ مِن قَوْمِ مِنْ أَرْضِكُمْ فَاذَا لَيَعْرِجَكُم مِن أَرْضِكُمْ فَمَاذَا لَكَ لَلْكَوْرِ فَا أَنْ يُغْرِجَكُم مِن أَرْضِكُمْ فَمَاذَا لَكُونِ فَا أَنْ يَعْرِجَكُم مِن أَرْضِكُمْ فَمَاذَا لَكُونَ اللَّهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ وَالْمَالُونَ وَالْمَالُونَ اللَّهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ وَاللَّهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ وَا عَلْمَ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ وَا عَلْمَ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَالْمَلِيقُ وَالْمَالُونُ وَالْمَلُونَ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَولُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُونُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالُونُ وَالْمُولُونَ وَلَا اللَّهُ وَلَا مَالِكُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤُونَ وَلَا اللْمَوْمِ وَلَا اللْمُعُونَ فَاللَّهُ وَالْمُولُونُ وَلَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُؤُونَ وَلَا اللْمُؤُونَ وَلَا اللْمُعْرَافُ وَالْمُؤُونَ وَلَالْمُ وَلَا اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُونَ اللْمُؤْلِقُونُ اللْمُؤُونَ اللْمُؤُلُولُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْمِنُ وَلَا اللْمُؤُلُولُونُ وَلَا اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُونُ وَلَا اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُونُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَلَا ا

قَالُوۤاْ إِنَّ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ۚ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۚ قَالُواْ يَمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُلْقِى وَإِمَّا أَن تُلُقِى وَإِمَّا أَن تُكُونَ كُنُ ٱلْمُلْقِينَ ۚ قَالَ أَلْقُواا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوٓا أَن نَّكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ ۚ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوٓا أَن نَّكُونَ كُنُ ٱلْمُلْقِينَ فَ قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا فَلَمَّا أَلْقُوا سَحَرُوا فَكُن ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُم وَجَاءُو بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ۚ فَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ أَن فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَن أَلْقِ عَصَاكَ أَن فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا

يَأَفِكُونَ ١ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَعُلِبُواْ

المنتُمُو ﴾

قالون بزيادة همزة استفهام فحققها وسهل الثانية.

قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَآ أَهْلَهَا ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُم أَجْمَعِينَ ١ قَالُوٓاْ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَمَا تَنقِمُ مِنَّاۤ إِلَّاۤ أَنۡ ءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتْنَا ۚ رَبَّنَآ أَفُرغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ٣ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِلُ أَبْنَآءَهُمْ وَنَسْتَحَى ـ نِسَآءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ١ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ا قَالُوٓا أُوذِينَا مِن قَبْل أَن تَأْتِينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ اللهِ عَلَيْنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعُمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَخَذُنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ

﴿ سَنَقُتُلُ ﴾ قالون بفتح النون واسكان

قالون بفتح النون وإسكان القاف وضم التاء مخففة.

وَنَقْصٍ مِّنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَذَّكُّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَاذِهِ - وَإِن تُصِبُهُمْ سَيِّعَةُ يَطَّيَّرُواْ بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَ ۗ أَلَاۤ إِنَّمَا طَنْبِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِۦ مِنْ ءَايَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتٍ مُّفَصَّلَتٍ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّجْرِمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرَّجْزُ قَالُواْ يَهُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا اللَّهِمُ الرَّجُزُ عَهِدَ عِندَكَ أَ لَبِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَل هُم بَلِغُوهُ إِذَا هُمۡ يَنكُثُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ اللَّهِ وَأُورَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ بِمَا صَبَرُواْ ۗ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ و وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ ١

ملاحظة: آية ﴿ بَنِيّ إِسْرَآءِيلَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَجَوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَوا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمْ ۚ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةُ ۚ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞ إِنَّ هَـٰٓؤُلَاءِ مُتَبَّرُ ۗ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أُبْغِيكُمُ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَإِذُ أنْجَيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ۚ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ ۞ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأُتُمَمْنَكُهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَكُ رَبِّهِۦٓ أُرْبَعِينَ لَيُلَةً ۚ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفُنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ وَ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ قَالَ لَن تَرَكِي وَلَكِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ و فَسَوْفَ تَرَانِي ۗ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ و لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقَا ۚ فَلَمَّآ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

﴿ يَقُتُلُونَ ﴾ قالون بفتح الياء وإسكان القاف وتخفيف التاء وضمها.

ﷺ ﴿ وَلَكِنُ ٱنظُرُ ﴾ قالون وصلاً.

﴿ وَأَنَا أُوَّلُ ﴾ قالون بإثبات الألف وصلاً.

ميم الجمع

الله إبرسكلتي قالون بحذف الألف الثانية

على الإفراد.

قَالَ يَـمُوسَىٰٓ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرسَلَتي وَبِكَلَمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ١ وَكَتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأُمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا ۚ سَأُوْرِيكُمُ دَارَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ سَأْصُرفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَواْ سَبِيلَ ٱلْغَيّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ۚ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمۡ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَفِلِينَ ١ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ ۚ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُ و خُوَارٌ ۚ أَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ۚ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ۗ ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ قَالُواْ لَبِن لَّمُ يَرْحَمُنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

ود العظيم ون

الحرف الوختلف

١٠٠٠ ﴿ بَعُدِي ﴾ قالون بفتح الياء.

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَن أُسِفًا قَالَ بِئُسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبَّكُمْ ۖ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ وَ إِلَيْهِ ۚ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِيَ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِى وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۗ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحَ ۗ وَفي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ۞ وَٱخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُو سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَتِنَا ۗ فَلَمَّآ أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوُ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنِي ۗ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّآ ۗ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَٱغُفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۗ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَفِرينَ ١

﴿ تَشَاءُ وَنتَ ﴾

قالون بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

ود العظيم ون

٥ وَٱكْتُبْ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَا ۗ إِلَيْكَ ۚ قَالَ عَذَابِى أَصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَآءُ ۗ وَرَحْمَتَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ ومَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيل يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَنِيِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ٓ أُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْي - وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِّيّ ٱلَّأْمِيّ ٱلَّأْمِيّ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ - يَعْدِلُونَ ١

#### 🚳 ﴿ عَذَابِيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

# (١٥) ﴿ ٱلنَّبِيَّ ءَ ﴾ معاً.

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة

#### ﴿ ٱلتَّوْرَئةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

# النبيء ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

وَقَطَّعْنَنَهُمُ ٱثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ ٱسْتَسْقَلهُ قَوْمُهُ ۚ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۗ فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنَا ۗ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ ۚ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَىٰ ۖ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ ۚ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةُ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا نَّغْفِرُ لَكُمْ خَطِيَّاتِكُمْ سَنَزيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسَعَلُهُمْ عَن ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ۚ كَذَٰلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١

الله ﴿ تُعْفَرُ ﴾

قالون بتاء مضمومة وفتح الفاء.

﴿ خَطِيٓ عَاتُكُمُ و ﴾ قالون بضم الناء.

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ قَالُواْ مَعْذِرةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ٓ أَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَن ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلْسِئِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُو لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَطَّعْنَىٰهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَمَاۗ مِّنْهُمُ ٱلصَّلِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكَ ۗ وَبَلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ وَرثُواْ ٱلْكِتَبَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَنَا ٱلْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ مِ يَأْخُذُوهُ ۚ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ۗ وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأُقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُصْلِحِينَ ١

ﷺ ﴿ مَعْذِرَةً ﴾ قالون بتنوين ضمٍ بدل الفتح.

شر بيس ﴾ قالون بكسر الباء وحذف الهمزة وياء ساكنة. ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّوٓا أَنَّهُ و وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَلَى شَهدُنَا ۚ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَاذَا غَافِلِينَ ١ أَوْ تَقُولُوٓا إِنَّمَآ أَشۡرَكَ ءَابَآؤُنَا مِن قَبۡلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اللَّهُ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ و وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ وَ أَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ \* فَمَثَلُهُ كَمَثَل ٱلْكَلْب إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرُكُهُ يَلْهَثُ ۚ ذَّلِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِّايَتِنَا ۚ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ سَآءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا وَأَنفُسَهُمُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِيُّ وَمَن يُضْلِلُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾ قالون بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء على الجمع.

﴿ يَلْهَثُ ذَالِكَ ﴾

قالون وجمان: بالإظهار، وبالإدغام.

والراجح الإظهار من التيسير. والوجمان في الطيبة.

﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

وَلَقَدُ ذَرَأَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ ۖ لَهُمْ قُلُوبُ لَّـا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ أَعْيُنُ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ءَاذَانُ لَّـا يَسْمَعُونَ بِهَآ ۚ أُوْلَنِيكَ كَٱلْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ ۚ أُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ۞ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسُمَنَهِهِ عَلَى شَيْجُزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَمِمَّنُ خَلَقُنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقّ وَبهِ - يَعْدِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِءَايَتِنَا سَنَسْتَدُرجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَأُمْلِي لَهُمْۚ إِنَّ كَيْدِي مَتِينُ ﴿ أُولَمُ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُولَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى ٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ ۗ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُو ۚ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي ۗ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۚ يَسْعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

﴿ وَنَذَرُهُمُو ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

# ﴿ ٱلسُّوَّءُ وِنَ ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

# ﴿ ٱلسُّوَّءُ إِنَّ ﴾

والوجمان في الطيبة.

# ﴿ أَنَا ﴾

قالون وقفاً بإثبات الألف، وله وجه بالإثبات وصلاً بخلف عنه.

والوجمان في الطيبة.

#### ١٩٠٠ ﴿ شِرْكًا ﴾

قالون بكسر الشين واسكان الراء ثم تنوين فتح وحذف الهمزة، مع الإخفاء.

## الله ﴿ يَتُبَعُوكُمُ و ﴾

قالون بإسكان التاء وفتح الباء.

# ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾

قالون بضم اللام وصلاً.

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنيَ ٱلسُّوَّءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ۗ فَلَمَّا تَغَشَّلْهَا حَمَلَتُ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِۦ ۗ فَلَمَّآ أَثُقَلَت دَّعَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَا لَبِن ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّـنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ فَلَمَّآ ءَاتَنْهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُو شُرَكَآءَ فِيمَا ءَاتَلهُمَا ۚ فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا يَشْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ ۖ فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأْ ۖ أَمْ لَهُمْ أَيْدِ يَبْطِشُونَ بِهَأَ ۗ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَأَ ۗ أَمْ لَهُمْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ يُمِدُّونَهُمْ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الميم.

إِنَّ وَلِيِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ ۚ وَهُوَ يَتَوَلَّى ٱلصَّلِحِينَ اللهِ وَٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَآ أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ۞ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُواۗ ۗ وَتَرَىٰهُمۡ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمۡ لَا يُبْصِرُونَ ۞ خُذِ ٱلْعَفُوَ وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَهلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَّبِفُ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ۞ وَإِخُوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقُصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بِّايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَا ۚ قُلَ إِنَّمَآ أُتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَىَّ مِن رَّبِّي ۚ هَٰذَا بَصَآبِرُ مِن رَّبَّكُمُ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْءَانُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ و وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بٱلْغُدُوّ وَٱلْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ و وَلَهُ و يَسْجُدُونَ ١٠٥٠

#### سُورة الأنفال

سُورة الأنفال

بشم ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ يَسْعَلُونَكَ عَن ٱلْأَنفَالِ ۗ قُل ٱلْأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۗ وَأُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ ءَايَتُهُ و زَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفِقُونَ ا أُوْلَتِيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ۚ لَّهُمۡ دَرَجَكُ عِندَ رَبِّهِمُ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۞ كَمَاۤ أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِن بَيْتِكَ بِٱلْحَقّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَكُرهُونَ ٥ يُجَدِلُونَكَ فِي ٱلْحَقّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ يَعِدُكُمُ ٱللَّهُ إِحْدَى ٱلطَّآبِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحِقَّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، وَيَقُطَعَ دَابِرَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١

٩ مُرُدَفِينَ ﴾

ويم الجوع

قالون بفتح الدال.

﴿ يُغْشِيكُمُ ٱلنُّعَاسَ ﴾

الشين.

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَٱسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ ۞ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَيِنَ بِهِ - قُلُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ قالون بإسكان الغين وتخفيف اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةَ مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ ٱلشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَٰدَامَ ۞ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَكَبِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ سَأَلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَٱضْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ١ ذَالِكَ بأَنَّهُمْ شَآقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ وَمَن يُشَاقِقِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُوَلِّهمْ يَوْمَبِذٍ دُبُرَهُوۤ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّرًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدُ بَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولَهُ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ١

178

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِى ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاّءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ ١ إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ ٱلْفَتُحُ ۗ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ووَلَا تَوَلُّواْ عَنْهُ وَأَنتُمُ تَسْمَعُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ ۞ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِّ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمُ خَيْرًا لَّـ أَسْمَعَهُمْ ۗ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ ٣ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ ۗ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبهِۦ وَأَنَّهُ وَ إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ٥ وَٱتَّقُواْ فِتُنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً ۗ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

#### ﴿ مُوَهِّنٌ كَيْدَ ﴾

قالون بفتح الواو وتشديد الهاء مع التنوين والإخفاء، وفتح الدال.

# الله ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

وَٱذۡكُرُوٓا ۚ إِذۡ أَنتُمُ قَلِيلُ مُّسۡتَضۡعَفُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَلكُمُ وَأَيَّدَكُم بنصرهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ يَــَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ وَٱعْلَمُواْ أَنَّمَآ أَمْوَالُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أُجُرُّ عَظِيمٌ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخُرِجُوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَكِرِينَ ۞ وَإِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَآءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَنذَآ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرُ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ أُو ا ٱعۡتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهمُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ٣

السَّمَاءِ يَو ﴾

قالون بإبدال الهمزة الثانية ياءاً مفتوحة.

وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُوٓاْ أَوْلِيَآءَهُۥ إِنْ أَوْلِيَآؤُهُۥ إِلَّا ٱلْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَآءَ وَتَصْدِيَةً ۚ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيَصُدُّواْ عَن سَبيل ٱللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةَ ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى جَهَنَّمَ يُحۡشَرُونَ ۞ لِيَمِيزَ ٱللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ و عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْ كُمَهُ و جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ وفِي جَهَنَّمَ أُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم مَّا قَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةُ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ ولِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَلْكُمْ فَيْعُمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١

﴿ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُو وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيل إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّكُبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ۚ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ لَأَخْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِيقُضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيِّ عَنْ بَيِّنَةٍ ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ إِذْ يُريكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا ۗ وَلَوْ أَرَىٰكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ سَلَّمَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ وَإِذْ يُريكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمُ لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمۡ فِئَةَ فَٱثَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

#### الله ﴿ حَتِّي ﴾

قالون بفك الإدغام، بكسر الياء الأولى وفتح الثانية.

ملاحظة: ۞﴿ كَانَ مَفْعُولًا ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَأُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمْ ۗ وَٱصْبِرُوٓاْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ۞ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ ۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ ۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَـَـوُلَآءِ دِينُهُمْ ۗ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَلَوُ تَرَى ٓ إِذْ يَتَوَفَّى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَكَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأُب ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَفَرُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

(أنَّ ﴿ إِنِّىٰ ﴾ معاً. قالون بفتح الياء.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَّبُواْ بِّايَتِ رَبِّهِمۡ فَأَهۡلَكۡنَـٰهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ ۚ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَلَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي ٱلْحَرْبِ فَشَرَّدُ بِهِم مَّن خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْحَآمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبَقُوٓاْ إِنَّهُمۡ لَا يُعۡجِزُونَ ٥ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْل تُرْهِبُونَ بِهِۦ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ ۞ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَٱجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ وهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

ق ﴿ تَحْسِبَنَ ﴾
 قالون بالتاء وكسر السين.

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُ ۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ۚ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مَّآ أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّهُ و عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلنَّيُّ حَسُبُكَ ٱللَّهُ وَمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمُ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنَ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْعَةُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمُ ضَعْفًا ۚ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّاْئَةُ صَابِرَةُ يَغْلِبُواْ مِاْئَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوٓاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ٓ أَسْرَىٰ حَقَّىٰ يُثُخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ تُريدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ لَّوْلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمۡ فِيمَآ أَخَذُتُمۡ عَذَابٌ عَظِيمُ ۞ فَكُلُواْ مِمَّا غَنِمْتُمۡ حَكَلَا طَيِّبَا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١

النِّيعَ عُ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

١٥٥ ﴿ وَإِن تَكُن ﴾ قالون بالتاء.

الله ﴿ ضُعُفًا ﴾

قالون بضم الضاد واسكان

﴿ فَإِن تَكُن ﴾ قالون بالتاء.

﴿ لِنَبِيَّ ءُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

> ﴿ أُخَذَتُّمُو ﴾ قالون بالإدغام.

﴿ ٱلِّنِّينَ ءُ ﴾

قالون بتخفیف الیاء وزاد همزة بعدها.

يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي أَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّاۤ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِن يُريدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلهَدُواْ بأَمُوالِهمُ وَأَنفُسِهِمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰ إِكَ بَعْضُهُمْ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۚ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ ۖ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّين فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَكُّ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبيرٌ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَـٰيِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا ۚ لَّهُم مَّغْفِرَةُ ۗ وَرِزْقُ كَرِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهْدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَنِيِكَ مِنكُمْ ۚ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بَبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ وَكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ا

## سُورَةُ التوبة

بَرَآءَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُر وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّكُمُ غَيْرُ مُعْجِزى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزى ٱلْكَافِرينَ ۞ وَأَذَن ُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُو ۚ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ ۗ وَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزى ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بعَذَابِ أَلِيمِ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدُّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمُ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٍ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ١ سورة التوبة

ر فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

ود العظيم ون

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۗ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَٱسۡتَقِيمُوا لَهُمۡ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمُ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمۡ إِلَّا وَلَا ذِمَّةَ ۚ يُرْضُونَكُم بِأَفُوهِم وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ الشُتَرَوُا بَايَتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبيلِهِ عَنْ سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَنْ سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَنْ سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَنْ سَبيلِهِ عَن سَبيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبْلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبْلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبْلِهِ عَنْ سَبْلِهِ عَنْ سَبْلِهِ عَنْ سَبْ عَنْ سَبْلِهِ عَ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ۚ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين ۗ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَإِن نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُم مِّنَ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوٓاْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُر إِنَّهُمْ لَآ أَيْمَانَ لَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَنتَهُونَ ۞ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّواْ بِإِخْرَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُوكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ أَتَخْشَوْنَهُمْ ۚ فَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٣

المراعة المناه المناه

قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وله من الطيبة وجمان: التسهيل للهمزة الثانية، والإبدال ياءً خالصة.

﴿ أَيمَّةً ﴾

قَتِلُوهُمُ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤُمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۗ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١٠ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُر ۚ أُوْلَنِكَ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ ۞ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۖ فَعَسَىٰٓ أُوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ۞ ۞ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَآجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَاٰهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ ﴿ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُمُ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمُ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ ١ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ ٓ أَجُرُ عَظِيمٌ ١ مُّ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْ ءَابَآءَكُمْ وَإِخُوانَكُمْ أُولِيَآءَ إِنِ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلۡكُفُرَ عَلَى ٱلۡإِيمَان ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخُوانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمُوالُ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةُ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أُحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّىٰ يَأَتِيَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ - وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبرينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَىٰ رَسُولِهِ و عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ ١

رَّ ﴿ أُولِيَآءَ إِنِ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ ٤ إِن شَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُواْ ٱلجُزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ١ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ مُ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ مُ يُضَاهِعُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓا أَحْبَارَهُمُ وَرُهْبَانَهُمُ أَرْبَابَا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوۤا إِلَهَا وَاحِدَا ۗ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ و عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٠٠٠

﴿ شَآءَ إِنَّ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

الله ﴿ عُزَيْرُ ﴾

قالون بضم الراء بدل التنوين.

﴿ يُضَاهُونَ ﴾

قالون بضم الهاء وحذف الهمزة.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأَبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وَ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ١ ٥ يَكَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَاب أَلِيمِ ١ يُومَ يُحُمَى عَلَيْهَا فِي نَار جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَنذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَةُ حُرُمُ ۚ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةَ كَمَا يُقَتِلُونَكُمُ كَآفَةً وَآعُلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ الله

الحرف الوختلف

﴿ يَضِلُّ ﴾

قالون بفتح الياء وكسر الضاد.

﴿ سُوَّهُ وَعُمَالِهِمُو ﴾

قالون بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفُر ۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ و عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ و عَامًا لِّيُواطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ ۚ زُيِّنَ لَهُمْ سُوِّءُ أَعْمَالِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ ۚ أَرْضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مِنَ ٱلْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَعُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ۞إِلَّا تَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْعًا ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أُخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَحِبهِ عَلَا تَحُزَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا ۗ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ و عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وَجِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوُهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفْلَىٰ ۗ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْ خِفَافَا وَثِقَالَا وَجَلهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمۡ خَيْـرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ بَعُدَثُ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ لَا يَسْتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَا يَسْتَعُذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ١٠٥٥ وَلَوُ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاتَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ۞ لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَاكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ١

لَقَدِ ٱبْتَغَوا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرهُونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱغۡذَن لِّي وَلَا تَفۡتِنِّيٓ ۚ أَلَا فِي ٱلۡفِتۡنَةِ سَقَطُوا ۗ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَافِرِينَ ١٠ إِن تُصِبُكَ حَسَنَةُ تَسُؤُهُمُ ۗ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةُ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَآ أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلُّواْ وَّهُمْ فَرحُونَ ۞ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَلْنَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ا قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَاۤ إِلَّآ إِحۡدَى ٱلْحُسۡنَيۡنِ ۗ وَخَوٰنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ ٓ أَوْ بِأَيْدِينَا ۗ فَتَرَبَّصُوٓاْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَسِقِينَ ٣ وَمَا مَنَعَهُمُ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَبرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوٰةَ إِلَّا وَهُمُ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمۡ كَرهُونَ ٥

فَلَا تُعُجِبْكَ أَمُوالُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمُ وَهُمْ كَلفِرُونَ ٥ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْ مَغَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلًا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوُاْ مِنْهَآ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُواْ مَا ءَاتَنهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ و وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ - وَرَسُولُهُ ٓ إِنَّاۤ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٥٥ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْعَلِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْغَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۗ فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذُنُ ۚ قُلُ أَذُنُ خَيْـر لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

الله ﴿ اللَّهِ عَ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها. أُذُنُ ﴾ معاً.

قالون بإسكان الذال.

الحرف الهختلف

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَأَنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدَا فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُل ٱسْتَهْزِءُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحُذَرُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُمۡ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أَبَّاللَّهِ وَءَايَتِهِ و وَرَسُولِهِ كُنتُم تَسْتَهْز عُونَ اللُّ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ ۚ إِن نَّعْفُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللّل عَن طَآبِفَةِ مِّنكُمْ نُعَذِّبُ طَآبِفَةٌ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرمِينَ ١ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ۚ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۞

الله ﴿ يُعْفَ ﴾

قالون بياء مضمومة وفتح

# ﴿ تُعَذَّبُ طَآبِفَةُ ﴾

قالون بإبدال النون تاءً مضمومة وفتح الذال وتنوين ضم التاء المربوطة.

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةَ وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأُولَادًا فَٱسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَٱسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَٱلَّذِي خَاضُوٓاْ ا أُوْلَنبِكَ حَبطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۖ وَأُوْلَنبِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ أَلَمُ يَأْتِهِمُ نَبَأُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ۖ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَنَبِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنِ ۚ وَرضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

﴿ وَٱلْمُوتَفِكَاتِ ﴾ له من الطيبة وجمان: الإبدال، والتحقيق كحفص.

ملاحظة: آية ۞ ﴿ وَتُـمُودَ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

الحرف الوختلف

النبيّ عُ اللَّهِ اللّ

قالون بتخفيفُ الياء وزاد همزة بعدها.

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأُوَلَهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفُرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ ۚ وَمَا نَقَمُوٓاْ إِلَّآ أَنَ أَغۡنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْـرًا لَّهُمُّ ۗ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ ۞ وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَانَا مِن فَضْلِهِ عَلَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ فَلَمَّا ءَاتَلَهُم مِّن فَضْلِهِ عَنِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقَا فِي قُلُوبِهِمُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ

ٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةَ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمُ ۚ ذَٰلِكَ بأَنَّهُمُ كَفَرُواْ بٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَلِهدُواْ بِأَمۡوَالِهمۡ وَأَنفُسِهمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ ۗ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا ۚ لَّوۡ كَانُواْ يَفۡقَهُونَ ۞ فَلۡيَضۡحَكُواْ قَلِيلًا وَلۡيَبۡكُواْ كَثِيرًا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَٱسْتَغْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعِيَ أَبَدَا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا ۗ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أُوَّلَ مَرَّةٍ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰٓ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرُهِ ۚ إِنَّهُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَلُهُمْ وَأُولَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَلفِرُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أُنزلَتُ سُورَةٌ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسۡتَعُذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١

﴿ مَعِیْ عَدُوًّا ﴾ قالون بإسكان الياء.

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُو جَنهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ ۚ وَأَوْلَنَمِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۚ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ا وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَا اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَاۤ أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَآ أَجِدُ مَاۤ أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضٌ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ۞ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ وَهُمُ أَغْنِيَآءٌ ۚ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ ۚ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكُمُ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ و ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ ۖ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ اللَّهُمُ رَجُسُ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ ۖ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ اللَّعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ اللَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَ عَلَيْهِمُ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ۚ أَلَآ إِنَّهَا قُرُبَةُ لَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأُوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَن رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَمِمَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ۗ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمُّ ۚ نَحُنُ نَعْلَمُهُمْ ۚ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابِ عَظِيمٍ ١ وَءَاخَرُونَ ٱعۡتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمۡ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِحَا وَءَاخَرَ سَيَّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ خُذُ مِنْ أُمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ إِنَّ ا صَلَوْتَكَ سَكَنُ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَقُل ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْر ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِم ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

ش ﴿ صَلَوَاتِكَ ﴾ قالون بواو مفتوحة بعد اللام وكسر التاء على الجمع.

اللَّذِينَ ﴾

ميم الجمع

قالون ُجذف الواو.

السِّسَ بُنْيَانُهُ وَ ﴾

قالون ضم الهمزة وكسر السين وضم النون الثانية. في الموضعين.

### ﴿ هَارِ ﴾

قالون بإمالة فتحة الهاء والألف وترقيق الراء. وله من الطيبة وجمان: الإمالة، والفتح.

﴿ تُقَطِّعَ ﴾

قالون بضم التاء.

## التَّوْرَالةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفُريقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنُ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبْلُ ۚ وَلَيَحُلِفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ١٠ لَا تَقُمُ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُويٰ مِنْ أُوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ وَجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنُ أُسَّسَ بُنْيَكنَهُ و عَلَى تَقُوَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوَنٍ خَيْرٌ أَم مَّنُ أُسَّسَ بُنْيَكِنَهُ وَ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَٱنْهَارَ بِهِ ۚ فِي نَارِ جَهَنَّمَ م وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَنُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوُاْ رِيبَةَ فِي قُلُوبِهِمۡ إِلَّاۤ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجِئَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًا عَلَيْهِ حَقَّا فِي ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإنجيل وَٱلْقُرْءَانِ ۚ وَمَنۡ أُوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِ ۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِۦ ۚ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

د العظيم من

ٱلتَّنِيبُونَ ٱلْعَابِدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّنِيحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكَر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡ كَانُوٓاْ أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ا وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ اللَّهِ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُوٓ أَنَّهُو عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُو مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ يُحْيِهِ وَيُمِيثُ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلَيّ وَلَا نَصِير ١ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَريق مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ و بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١

ﷺ ﴿ لِلنَّهِيِّ عِ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ ٱلِنَبِيءِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وزاد همزة بعدها.

﴿ تَزِيغُ ﴾

قالون بالتاء بدل الياء.

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓاْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُوٓ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ - ۚ ذَٰلِكَ بأُنَّهُمُ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئَا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أُجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةَ وَلَا كَبِيرَةَ وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ۞ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةَ ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي

ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ ١٠٠٠ اللَّهِم

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ١ وَإِذَا مَآ أَنزلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَندِهِ ۚ إِيمَٰنَا ۚ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَٰنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رَجْسًا إِلَىٰ رَجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَلْفِرُونَ ۞ أُوَلَا يَرَوْنَ أُنَّهُمۡ يُفۡتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوۡ مَرَّتَيۡنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمۡ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَإِذَا مَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمۡ إِلَىٰ بَعْضِ هَلْ يَرَلْكُم مِّنْ أُحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُوا ۚ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُ مِّنُ أَنفُسِكُمُ عَزيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ حَسْبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞

(شَرِهُ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

#### سُو رَ ة يونس

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

مد العظيم من

الر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَثِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ۖ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۗ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذُنِهِۦ ۚ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعَا ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُو يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُو لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ بٱلْقِسُطِ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمۡ شَرَابٌ مِّنُ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآكِتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ في ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ١ سورة يونس

١٠٤٥ كسور كسور المسور المسور قالون بكسر السين وحذف الألف واسكان الحاء.

٣ ﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

۞﴿ نُفَصِّلُ ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْتُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ١ أُوْلَتِبِكَ مَأُولُهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ ۖ تَجُرى مِن تَحْتِهمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُونِهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۚ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ۖ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ، لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا فِي طُغْيَانِهِمُ يَعْمَهُونَ ١ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ و مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَى ضُرّ مَّسَّهُ و ۚ كَذَالِكَ زُيّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٣ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِ هَاذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِيّ أَنْ أُبَدِّلَهُ ومِن تِلْقَآي نَفْسِيّ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ ۗ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ قُل لُّو شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦۗ فَقَدُ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ عَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِءَايَتِهِ ٓ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلَؤُلَاءِ شُفَعَلَؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَنَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةَ وَرحِدَةَ فَٱخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا وَيَقُولُونَ لَولًا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ إِنَّمَا ٱلْغَيْبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ٥

قُوْ لِي ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ نَفْسِيَ ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الياء. قالون بفتح الياء.

وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ مِّن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُم إِذَا لَهُم مَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَا ۚ قُل ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا ۚ إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر ۗ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُمْ فِي ٱلْفُلُكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّوٓاْ أُنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَبِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَاذِهِ - لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ١ فَلَمَّا أَنْجَاهُمُ إِذَا هُمُ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰ أَنفُسِكُم مَّ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا أَثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمُ فَنُنَبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتُ وَظَنَّ أَهْلُهَآ أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَلِهَآ أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ ۚ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا إِلَى دَار ٱلسَّلَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥

قَالُون على وجمين: بإبدال قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم في يُشَاءُ إِلَى ﴾ والوجمان في الطيبة.

ود العظيم ون

ه لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً ۗ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَكُوهُمُ قَتَرُ وَلَا ذِلَّةً ۚ أُوْلَنِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ جَزَآءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ مَّ كَأَنَّمَآ أُغُشِيَتُ وُجُوهُهُمْ قِطَعَا مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا ۚ أُوْلَنِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ اللَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَآؤُكُمْ ۚ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ۗ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّا كُنتُمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَفِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّآ أَسْلَفَتْ ۚ وَرُدُّوٓا إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلهُمُ ٱلْحَقِّ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ قُلُ مَن يَرُزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخُرجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ ۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ۚ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُ ۗ فَمَاذَا بَعُدَ ٱلْحُقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوٓا أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ٣

الله ﴿ كُلِمَتُ ﴾

قالون بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

قُلُ هَلُ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و قُل ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقَّ ۚ قُل ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقَّ ۗ أَفَمَن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّىٓ إِلَّا أَن يُهْدَى اللَّهُ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ اللَّهِ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا ۚ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ ۗ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُون ٱللَّهِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَبِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۗ قُلْ فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١٠ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمۡ تَأُويلُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمۡ ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بهِ ـ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ - وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنتُم بَرِيٓعُونَ مِمَّآ أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠٠

الله ﴿ يَهُدِّي ﴾

قالون بإسكان الهاء وله وجه بالإختلاس والأول المقدم. والوجمان في الطيبة.

﴿ نَحْشُرُهُمُو ﴾ قالون بالنون.

يُبْصِرُونَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمُ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ۚ قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ١ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولُ ۖ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِنْ أَتَلَكُمْ عَذَابُهُ بَيَنًّا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُم بِهِ عَ عَالَكُن وَقَدْ كُنتُم بِهِ عَامَنتُم بِهِ عَامَنتُم بِهِ عَامَنتُم بِهِ عَالَونَ ١٠٠ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلَ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ۞ ۞ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ ۗ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُو لَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۗ

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ۚ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْرَ، وَلَوْ كَانُواْ لَا

وَ ﴿ جَا أَجُلُهُمُو ﴾ قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

وَ ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل للهمزة الثانية.

(آ) ﴿ عَالَىٰنَ ﴾ قالون بالنقل.

۞﴿ وَرَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتُ بِهِۦۗ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۗ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَآ إِنَّ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمۡ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةُ مِّن رَّبَّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي ٱلصُّدُور وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامَا وَحَلَلًا قُلْ ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۖ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَل إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَآ أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينِ ١

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل الهمزة الثانية.

أَلَآ إِنَّ أُولِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ أَلَآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ ا يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَّآءَ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَغُرُصُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۗ سُبْحَنَهُو ۗ هُوَ ٱلْغَنيُّ ۗ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّرْضِ ۚ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلْطَنِ بِهَذَآ ۚ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ١

ه في المخزنك الله الله وكسر الناي ا

الله المركزة إن المراقة الثانية.

﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ - يَتَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِاَيْتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةَ ثُمَّ ٱقْضُوٓاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنُ أَجُرا ۗ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وفِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَيْفَ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بٱلْبَيّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ بِهِ عِن قَبْلُ ۚ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ بِاَيَتِنَا فَٱسۡتَكۡبَرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمَا مُّجۡرِمِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلۡحَقُّ مِنۡ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالَ مُوسَى ٓ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَكُمْ ۖ أَسِحْرٌ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّحِرُونَ ١٠ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱئْتُونِي بِكُلِّ سَحِرٍ عَلِيمِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَيّ أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَلَمَّآ أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ - وَلَوْ كُرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَا عَامَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجُعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأُهُ و زِينَةً وَأُمْوَالًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ مَرَّبَّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰٓ أَمْوَالِهِمْ وَٱشدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ بِيُوتَا ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُو ﴾ قالون بكسر الباء.

﴿ لِيَضِلُّواْ ﴾ قالون بفتح الياء.

قَالَ قَدُ أُجِيبَت دَّعُوَتُكُمَا فَٱسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبعَآنِّ سَبيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَجَاوَزُنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتُبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيَا وَعَدُوا ﴿ حَتَّى إِذَاۤ أَدۡرَكُهُ ٱلۡغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُو لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِيِّ ءَامَنَتُ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسُرَٓءِيلَ وَأَنَاْ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ عَآلْتَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَتِنَا لَغَفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأْنَا بَنِيَ إِسۡرَآءِيلَ مُبَوَّأُ صِدۡقٍ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّلِيِّبَتِ فَمَا ٱخۡتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلۡعِلۡمُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقۡضِي بَيۡنَهُمۡ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْئَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ ۚ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبَّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ۞ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ا إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَّىٰ يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١

﴿ عَالَىٰنَ ﴾ قالون بالنقل.

﴿ كُلِمَاتُ ﴾ قالون بزيادة ألف بعد الميم على الجمع.

ميم الجمع

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَكُمُ إِلَى حِينِ ۞ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا ۚ أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَا تُغْنِي ٱلْآيَتُ وَٱلنُّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ اللَّهُ ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِّن دِيني فَلَآ أَعُبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّلكُمْ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّين حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

﴿ قُلُ ٱنظُرُواْ ﴾ قالون بضم اللام وصلاً.

﴿ نُنَجِّ ﴾ قالون بفتح النون الثانية وتشديد الجيم.

الحرف الوختلف

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَ ۖ وَإِن يُردُكَ بِخَيْر فَلَا رَآدً لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدُ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبَّكُمْ ۗ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۗ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَحُكُمَ ٱللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ١

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

سورة هود

سُورَة هود

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الْرَ ۚ كِتَابُ أُحْكِمَتُ ءَايَئَهُ و ثُمَّ فُصِّلَتُ مِن لَّـدُنُ حَكِيمٍ خَبِيرِ ۞ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ اللَّهَ ۚ اللَّهَ ۚ اللَّهَ ۚ اللَّهَ اللَّهَ ۚ اللَّهَ عَبُدُوا اللَّهَ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ أَللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالَّالَّالَةُ اللَّهُولَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل وَ أَنِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُمَتِّعۡكُم مَّتَعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُو ۖ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ۞ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاّ إِنَّهُمْ يَثُنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ ۚ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

الله ﴿ فَإِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء. الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا ۚ كُلُّ فِي كِتَب مُّبِينِ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ و عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۗ وَلَبِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَبِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعْدُودَةِ لَّـيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُوٓ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ -يَسْتَهْزِءُونَ ۞ وَلَبِنُ أَذَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ ثُمَّ نَزَعْنَلهَا مِنْهُ إِنَّهُ و لَيَـُوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَبِنَ أَذَقَنَهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّيٓ ۚ إِنَّهُ و لَفَرحُ فَخُورٌ اللهُ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقُ بِهِ عَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْ جَآءَ مَعَهُ و مَلَكُ أَ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

﴿ عَنِّى ﴾ قالون بفتح الياء.

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكُهُ ۚ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتِ وَٱدْعُواْ مَن ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَ ١ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَآ أُنزلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَهَلُ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ۞ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمُ أَعْمَالَهُمُ فِيهَا وَهُمُ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلَنِيِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۗ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبّهِ - وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ -كِتَبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُوْلَى بِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۚ أُوْلَنَمِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمۡ وَيَقُولُ ٱلْأَشۡهَادُ هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبَّهِم ۚ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كُفِرُونَ ١

أُوْلَنَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ۗ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞أُوْلَنِبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَىٰ رَبِّهِمُ أُوْلَنبِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ا هُ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَلْكَ إِلَّا بَشَرَا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَلْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِى ٱلرَّأْي وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلُ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقُومِ أُرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَىٰنِي رَحْمَةً مِّن عِندِهِ ع فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُمُ أَنُلُزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كُرهُونَ ١

﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ قالون بتشدید الذال. ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الیاء وصلاً.

﴿ أُرَ • يُتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل للهمزة الثانية.

﴿ فَعَمِيَتُ ﴾ قالون بفتح العين وتخفيف الميم.

﴿ وَلَكِنِينَ ﴾ قالون بفتح الياء.

ﷺ قَنَّكُرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

آ ﴿ إِنِّيَ إِذَا ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

( نُصْحِی ﴾ قالون بفتح الیاء.

وَيَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا ۗ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَمَآ أَنَاْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِم وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمۡ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ۗ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِيٓ أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ يَنُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِلَالَنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ ۚ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۗ قُلُ إِن ٱفْتَرَيْتُهُ و فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُجُرِمُونَ ١ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ و لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣

ميم الجمع

﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

﴿ كُلِّي ﴾

قالون بكسر اللام دون تنوين.

١ مُجْرَبْهَا

قالون بضم الميم وفتح الراء بلا إمالة.

الله ﴿ وَهُيَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَى ﴾

قالون بكسر الياء الأخيرة.

﴿ ٱرۡكَبۡ مَعۡنَا ﴾

قالون وجمان بالإدغام وهو المقدم، والإظهار. والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ وَيُسَمَّاءُ وَقُلِعِي ﴾

قالون ُ لِإبدال الهمزة الثانيَّة واواً مفتوحة.

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ عَرُواْ مِنْهُ ۚ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمُ كَمَا تَسْخَرُونَ ١ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ ۚ وَمَاۤ ءَامَنَ مَعَهُوۤ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ ۞ وَقَالَ ٱرۡكَبُواْ فِيهَا بِسۡمِ ٱللَّهِ تَجۡرِبُهَا وَمُرۡسَلٰهَٱ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَهِيَ تَجُرى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ و وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ٱرْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَافِرِينَ ١٠٠ قَالَ سَاوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ ۚ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ا وَقِيلَ يَاأَرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ اللهِ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيّ وقِيلَ بُعُدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

۞﴿ تَسْعَلَنِّ ﴾

قالون بفتح اللام وتشديد النون وكسرها.

﴿ إِنِّي ﴾ معاً.

قالون بفتح الياء وصلاً.

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُو لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ۗ إِنَّهُو عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ ۗ فَلَا تَسْعَلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ اللَّهِ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ ۖ وَإِلَّا تَغْفِرُ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ قِيلَ يَنُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ ۚ وَأُمَمُ سَنُمَتِّعُهُمۡ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلذَا ۗ فَٱصْبِر ۗ إِنَّ ٱلْعَلَقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُودَا ۚ قَالَ يَلْقُومِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيۡرُهُوٓ ۚ إِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا مُفۡتَرُونَ ا يَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي اللَّهِ عَلَيْهِ أَجْرًا اللَّهِ عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِي ۚ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَيَلقَوُمِ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّواْ مُجُرمِينَ ٥٠ قَالُواْ يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بِتَارِكَ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

﴿ فَطَرَفِيَ ﴾ قالون بفتح الياء بالإسكان.

﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء.

هُ ﴿ جَا أُمُرُنَا ﴾ قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ ۗ قَالَ إِنِّ أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءُ مِّمَّا تُشُركُونَ ۞ مِن دُونِهِۦ ۖ فَكِيدُوني جَمِيعَا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَأْ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسۡتَقِيمِ ١ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُم مَّاۤ أُرۡسِلۡتُ بِهِۦٓ إِلَيۡكُمُّ وَيَسۡتَخُلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيۡرَكُمۡ وَلَا تَضُرُّونَهُ و شَيًّا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَاب غَلِيظٍ ١ وَتِلْكَ عَادُ ۗ جَحَدُواْ بِاَيَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ۞ وَأَتْبِعُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعُنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُّ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِ هُودٍ ۞ ۞ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ۚ قَالَ يَلقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيۡهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ۞ قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَاذَأَ ۖ أَتَنْهَانَآ أَن نَّعُبُدَ مَا

ملاحظة: آية ﴿ كُشُرِكُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبِ ٣

# الله ﴿ أَرَ • يَتُمُو ﴾

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية.

## ﴿ جَا أُمْرُنَا ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

### ﴿ يَوْمَبِدٍ ﴾

قالون بفتح الميم.

## ١

قالون بتنوين فتح.

# ﴿ وَرَآ • إِسْحَاقَ ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الأولى.

#### ﴿ يَعْقُوبُ ﴾

قالون بضم الباء.

قَالَ يَنَقُومِ أُرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَكني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُو ۗ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَنقَوْمِ هَاذِهِ ـ نَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ۗ فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ۗ وَلَا تَمَسُّوهَا بسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ۞ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارُكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِ ۗ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكْذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ و بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِبِدٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَثِمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُاْ فِيهَآ ۗ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّـثَمُودَ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ سَلَامٌ ۗ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجُل حَنِيذٍ ۞ فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۚ قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ و قَابِمَةُ فَضَحِكَتُ

فَبَشَّرْنَكَهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ١

الله الله الله

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

المُورِ جَا أَمْرُ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

(۱۷) (ستءَ

قالون بالإشمام.

﴿ ضَيْفِي ﴾ قالون بفتح الياء.

هُ ﴿ فَٱسۡرِ ﴾ قالون بهمزة وصل بدل

قَالَتُ يَوَيْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَا بَعْلِي شَيْخًا ۗ إِنَّ هَلذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ۞ قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ۗ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ و عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ۚ إِنَّهُ و حَمِيدٌ هَجِيدٌ ۞ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أُوَّاهُ مُّنِيبٌ ١ يَاإِبْرَاهِيمُ أَعْرِضُ عَنْ هَلذَا اللهِ عَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابُ غَيْرُ مَرْدُودِ ١ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بهم وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ۞ وَجَآءَهُ و قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَتِ ۚ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلآءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ۗ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلُ رَّشِيدٌ ۞ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ۞ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ۞ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ ۖ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْل وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ اللَّهِ إِنَّهُ و مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ ۚ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ۚ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَريبِ ۞

الحرف الوختلف

﴿ جَا أَمْرُنَا ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

شَّ ﴿ إِنِّى ﴾ معاً. قالون بفتح الياء.

﴿ أَصَلَوَاتُكَ ﴾

قالون بألف بعد الواو على الجمع.

﴿ نَشَنَوُا وِنَّكَ ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ نَشَنَوُا ۗ إِنَّكَ ﴾ والوجمان في الطيبة.

﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية.

﴿ تَوُفِيقِيَ ﴾

قالون بفتح الياء.

فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبَّكَ ۗ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدِ ۞ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنَ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۖ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ شُحِيطٍ ١ وَيَقَوْمِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بٱلْقِسُطِ اللَّهِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْـرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمُوالِنَا مَا نَشَنَوُأْ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رِّبِّ وَرَزَقَنى مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَمَاۤ أُريدُ أَنُ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ۚ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ١

ملاحظة: آية: ﴿ إِن كُنتُم - مُّؤُمِنِينَ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

ويم الجوع

﴿ أَرَهْطِيَ ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ وَٱتَّخَذتُّمُوهُو ﴾ قالون بالإدغام.

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. أولى. والوجمان في الطيبة.

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ ۚ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ۞ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۞ قَالُواْ يَشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفَا ۗ وَلَوْلَا رَهُطُكَ لَرَجَمُنَكَ ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهُطِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۗ إِنَّ رَبّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَيَلْقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُ اللَّهِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ كَذِبُ وَٱرْتَقِبُوٓا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ۞ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرهِمْ جَاثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ۗ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ فِايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ فَٱتَّبَعُوٓا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ﴿ وَمَاۤ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ۞

يَقُدُمُ قَوْمَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ فَأُوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ۞ وَأُتْبِعُواْ فِي هَاذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ بئسَ ٱلرَّفْدُ ٱلْمَرْفُودُ ١ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ الْ مِنْهَا قَآبِمٌ وَحَصِيدٌ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَمَآ أَغْنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَآءَ أُمْرُ رَبِّكَ ۗ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبِ ﴿ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِي ظَالِمَةُ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ وَ أَلِيمُ شَدِيدٌ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ۚ ذَالِكَ يَوْمٌ مُّجُمُوعٌ لَّـهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ ۗ وَمَا نُؤَخِّرُهُوۤ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودِ ۞ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ عَلَى فَمِنْهُمُ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفي ٱلنَّار لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ١٠ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ﴿ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اللَّهِ مَا دَامَتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ عَطَآءً غَيْرَ مَجُذُودٍ ١

## ﴿ جَا أُمْرُ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ وَهُيَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ يَأْتِ ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ سَعِدُواْ ﴾ قالون بفتح السين.

فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَلَوُّلَآءٌ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُم مِّن قَبُلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمۡ نَصِيبَهُمۡ غَيْرَ مَنقُوصٍ ا وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ اللَّهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُريب ١ وَإِنَّ كُلُّا لَّمَّا لَيُوفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ ۚ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا ۚ إِنَّهُ مِهَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلَا تَرْكَنُوۤا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أُولِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١ وَأُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَا مِّنَ ٱلَّيْلِ ۚ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ ۗ لِلنَّاكِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا فَلُولًا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ اللَّهُونَ عَن ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ ۗ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

شَ ﴿ وَإِن كُلَّلَا لَّمَا ﴾ قالون مع اللون مع الإخفاء، وتخفيف الميم.

وَلُوْ شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ أُمَّةَ وَاحِدَةً ۗ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ الله عن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ اللهِ عَن رَجِعَ رَبُّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِئَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ وَمَوْعِظَةُ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَمِلُونَ ۞ وَٱنتَظِرُوۤاْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ اللهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُّهُ فَٱعۡبُدُهُ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِل عَمَّا تَعۡمَلُونَ ١

سورة يوسف

#### سُورَة يوسف

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَا أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَ لَمِنَ ٱلْغَفِلِينَ ۞ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَجِدِينَ ٢

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مُخۡتَلِفِينَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ميم الجمع

۞﴿ يَكِبُنَيّ ﴾ قالون بكسر الياء وصلاً.

﴿ مُّبِينِ ۞ ٱقْتُلُواْ ﴾

قالون بضم نون التنوين وصلاً.

﴿غَينبت

قالون بالألف بعد الباء على الجمع.

﴿ تَأْمَننَّا ﴾

من الشاطبية الروم مقدم، ومن الطيبة وجمان لبروم والإشام.

اله ﴿ يَرْتَعِ ﴾

قالون بكسر العين.

الكُوْزِنُنِيَ ﴾

قالون بضمُ الياء الأولى وكسر الزاي وفتح الياء الأخيرة وصلاً.

قَالَ يَابُنَى لَا تَقُصُصُ رُءْيَاكَ عَلَى إِخُوتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا اللَّهِ اللَّهِ يَطَنَ لِلْإِنسَن عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥ وَكَذَالِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأُوِيل ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ ۞ لَّقَدُ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ ٤ ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ۞ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۞ ٱقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ ۞ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنتُمُ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَننَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ و لَنَاصِحُونَ ١ أُرْسِلُهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ و لَحَافِظُونَ ١٠٠ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِۦ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّعْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَيْفِلُونَ ٣ قَالُواْ لَيِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحُنُ عُصْبَةً إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ١

١٠٠٤ غَيَابَاتِ

قالون بالألف بعد الباء على

وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ وَجَآءُوٓ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَبْكُونَ ۞ قَالُواْ يَآأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّعُبُ ۗ وَمَآ أُنتَ بِمُؤْمِن لَّـنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ۞ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِۦ بِدَمِ كَذِبِ ۚ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا ۗ فَصَبْرُ اللَّهُ فَصَبْرُ اللَّهُ جَمِيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۞ وَجَآءَتُ سَيَّارَةُ ا فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوَهُو ۖ قَالَ يَبْشُرَىٰ هَنذَا غُلَهُ ۚ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَىٰهُ مِن مِّصۡرَ لِٱمۡرَأَتِهِ ٓ أَكۡرِمِي مَثُونِهُ عَسَىۤ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا ۚ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ ۚ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُوۤ

ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ٣

ْ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبّ

﴿ يَابُشُرَاى ﴾

قالون بإلف بعد الراء ثم ياء مفتوحة وصلاً.

قالون بكسر الهاء ثم ياءً مدية.

﴿ رَبِّيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

> 📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع وَرَاوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفُسِهِ ـ وَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكَ ۚ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ و رَبِّي أَحْسَنَ مَثُوَايَ ۗ إِنَّهُ و لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِۦ ۗ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبّهِ عَنْهُ ٱلسُّوّءَ وَٱلْفَحْشَاءَ ۚ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَمِيصَهُ و مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوَدَتُني عَن نَّفْسِي ۚ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ أَهْلِهَآ إِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن قُبُل فَصَدَقَتُ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ و قُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتُ وَهُوَ

مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ و قُدَّ مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ و

مِن كَيْدِكُنَّ ۚ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ۞ يُوسُفُ أَعُرضُ عَنْ

هَذَا ۚ وَٱسۡتَغۡفِرِى لِذَنْبِكِ ۗ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ

الله وَقَالَ نِسُوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَودُ فَتَنْهَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

عَن نَّفْسِهِ عُ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١

رَّ ﴿ وَقَالَتُ ﴾ قالون بضم التاء وصلاً.

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أُرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا وَقَالَتِ ٱخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَ أَكْبَرُنَهُ و وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَنذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ۞ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ ۗ وَلَقَدُ رَوَدتُّهُ و عَن نَّفْسِهِ عِ فَٱسْتَعْصَمَ ۗ وَلَبِن لَّمْ يَفْعَلُ مَا ءَامُرُهُ و لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ ۖ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنَّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ ١ فَٱسْتَجَابَ لَهُو رَبُّهُو فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْآئِتِ لَيَسْجُنُنَّهُ و حَتَّىٰ حِينِ وَ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانٍ مَا قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِيَ أَعْصِرُ خَمْرَا اللَّهِ وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّي أَرَكِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۗ نَبِّئْنَا بِتَأُويلِهِ ۗ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ا قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأُويلِهِ } قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَالِكُمَا مِمَّا عَلَّمَني رَبِّي ۚ إِنِّي تَرَكُتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ١٠٠٠ قَوْمٍ

﴿ ءَابَآءِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية مع الإدخال.

ارْبَابُ ﴾

انِّي ﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ ٱلْمَلَأُ وَفُتُونِي ﴾ قالون بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

ويم الجمع وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ عَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُّشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ مِن فَضْل ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ يَاصَاحِبَي ٱلسِّجُنِ عَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ ﴿ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ ۚ إِلَّا أَسُمَآ ۚ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَكْصَحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّآ

أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ و خَمْرَا اللَّهِ وَأُمَّا ٱلْآخِرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ

ٱلطَّيْرُ مِن رَّأُسِهِ عَضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ١

وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ و نَاجِ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْني عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَلهُ

ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبّهِ - فَلَبِثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللَّهِ السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ

عِجَافُ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتٍ مَنَائَيُهَا ٱلْمَلَأُ

أُفْتُونِي فِي رُءْيَلِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٣

الحرف الوختلف

الله الله

قالون بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحُنُ بِتَأُويِلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبَّءُكُم بِتَأُويلِهِ عَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافُ وَسَبْعِ سُنْبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِ لَعَلَّى أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ا قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّم فَذَرُوهُ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحُصِنُونَ اللُّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِۦ ۖ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُئَلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ ۚ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ عَ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوِّءٍ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا ْ رَوَدتُّهُو عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ و لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ فَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ ٥

ميم الجمع

وَآنَ ﴿ نَفُسِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

ون بسع اليه وصر ﴿ بِٱلسُّوِّ إِلَّا ﴾

قالون بوجمين: بالإبدال واواً وإدغامما في الواو التي قبلها مع القصر وهو المقدم، والثاني: تسهيل الهمزة الأولى. ﴿ بِٱلسُّوِّ ۚ إِلَّا ﴾

﴿ بِالسَّوْ. إِلا ﴾ والوجمان في الطيبة.

﴿ رَبِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

٥ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةً ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ أَنِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

الفِتْيَتِهِ ﴾ لفِتْيَتِهِ

قالون بحذف الألف وإبدال النون تاءً.

 وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ ۚ بِٱلسُّوِءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّئَ ۚ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونى بِهِ ۚ أَسۡتَخۡلِصُهُ لِنَفۡسِي ۗ فَلَمَّا كَلَّمَهُ و قَالَ إِنَّكَ ٱلۡيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ۞ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ ۗ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۗ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْـرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ اللَّهِ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ و مُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنُ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّى أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ ۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنُرَودُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ا فَلَمَّا رَجَعُوٓا إِلَى أَبِيهِم قَالُواْ يَآأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا اللَّهُ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ و لَحَفِظُونَ ١

الحرف الوختلف

﴿حِفْظًا ﴾

قالون بكسر الحاء وإسكان الفاء دون ألف.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ۗ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ١ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَنعَهُم وَجَدُوا بِضَعَتَهُم رُدَّتُ إِلَيْهِم اللَّهُ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي ۚ هَاذِهِ مِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتُ إِلَيْنَا ۗ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ لللهِ اللهِ كَيْلُ يَسِيرُ ١ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ و مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّني بهِ ۚ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١ وَقَالَ يَبَنيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدٍ وَٱدۡخُلُواْ مِنۡ أَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةٍ ۗ وَمَآ أُغۡنى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنى عَنْهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَلْهَا ۚ وَإِنَّهُ م لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاهُ ۗ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

قالون بفتح الياء وصلاً. قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ أَنَا أَخُوكَ ﴾ قالون بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

ويم الجوع

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْل أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمُ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأُنَا بِهِ عَزَعِيمٌ ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَلرقِينَ ۞ قَالُواْ فَمَا جَزَرَقُهُ ٓ إِن كُنتُمْ كَذِبِينَ ۞ قَالُواْ جَزَرَ قُهُ و مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُوَ جَزَرَ قُهُ و ۚ كَذَالِكَ خَجْزى ٱلظَّللِمِينَ ۞ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسۡتَخۡرَجَهَا مِن وعَآءِ أَخِيهِ ۚ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ ۗ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ۗ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ۞ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَّـهُ و مِن قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانَا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ٓ أَبَّا شَيْخَا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

قالون بإسكان الهاء. قالون بإسكان الهاء. وعآء يخييه ، معاً. قالون بالإبدال ياءً للهمزة الثانية. درجات من ،

قالون بكسر التاء دون

تنوين.

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ ٓ إِنَّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ١ فَلَمَّا ٱسۡتَيۡعُسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيَّا ۗ قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ م فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِيَّ أَبِي أَوْ يَحُكُمَ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ۞ ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدُنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَفِظِينَ ١ وَسَعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقُبَلْنَا فِيهَا ﴿ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمُ أَمْرَا ۗ فَصَبْرُ جَمِيلٌ ۗ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيني بِهِمۡ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزُنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ١ قَالُواْ تَآلِلَهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَشُكُواْ بَثَّى وَحُزِنِيَّ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

ش﴿ لِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ أَبِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ﷺ وَحُزْنِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

ويم الجمع

يَبَنِيَّ ٱذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاٰيْكَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يَاْيُكُسُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَلْفِرُونَ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلةٍ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَآ اللَّهَ يَجْزى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ اللهُ قَالَ هَلُ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأُخِيهِ إِذْ أُنتُمْ اللَّهُ وَأُخِيهِ إِذْ أُنتُمْ جَنهِلُونَ ١ قَالُوٓاْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ ۗ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَلذَآ أَخِي ۗ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَآ ۗ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِئِينَ ١ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ " يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ " وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَجْهِ أَبِي مَا اللهُ اللهُ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ اللهُ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَّ لَوْلَآ أَن

تُفَيِّدُونِ ١ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ١

﴿ أَ.نَّكَ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَلهُ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَلَارُتَدَّ بَصِيرًا ۖ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۞ قَالُواْ يَاَّ بَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ ١ قَالَ سَوْفَ أُسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٍّ إِنَّهُو هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ٱدۡخُلُواْ مِصۡرَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ۞ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُو سُجَّدَاۗ وَقَالَ يَآأَبَتِ هَاذَا تَأُويلُ رُءُيكي مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا ۗ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَني مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنْ بَعُدِ أَن نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْني وَبَيْنَ إِخُوَلَىٓ ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ۞ رَبِّ قَدُ ءَاتَيْتَني مِنَ ٱلْمُلُكِ وَعَلَّمْتَني مِن تَأُويل ٱلْأَحَادِيثِ ۚ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلَيِّۦ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۗ تَوَفَّني مُسْلِمًا وَأُلْحِقْني بِٱلصَّلِحِينَ ١ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۗ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوٓاْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ اللَّهِ وَمَآ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ اللَّهِ

الله ﴿ إِنِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَبِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

( is ) & @

قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ ﴿ يَشَاءُ

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واوأ مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ يَشَاءُ إِنَّهُ وَ ﴾

والوجمان في الطيبة.

وَمَا تَسْئَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ا وَكَأَيِّن مِّنُ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا اللَّهُ وَكَأَيِّن مَرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمۡ عَنْهَا مُعۡرِضُونَ ۞ وَمَا يُؤۡمِنُ أَكۡثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشُركُونَ ١ أَفَأَمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُم غَاشِيَةٌ مِّن عَذَاب ٱللَّهِ أُوۡ تَأۡتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغۡتَةَ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ قُلۡ هَلذِهِ عَبِيلِي أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَن ٱتَّبَعَنِي ۗ وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ ۖ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْـرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۗ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم قَد كُذِبُواْ جَآءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَآءً ۗ وَلَا يُرَدُّ بَأَسُنَا عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّـ أُولِي ٱلْأَلْبَابِّ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١

﴿ سَبِيلِيّ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

#### الله الموحى

قالون بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

# ﴿ كُذِّبُواْ ﴾

قالون بتشديد الذال.

#### ﴿ فَنُنجِي ﴾

قالون بنون ساكنة مع الإخفاء بعد النون المضمومة وتخفيف الجيم وياء ساكنة مدية.

الحرف الوختلف

سورة الرعد

#### سورة الرعد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الْمَرَ ۚ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ۗ وَٱلَّذِيّ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْآكِيَتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبَّكُمْ تُوقِنُونَ ۞وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا ۗ وَمِن كُلّ ٱلشَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ ۗ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُّتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعُ وَنَخِيلُ صِنُوَانُ وَغَيْرُ صِنُوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُل ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ۞ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَعِذَا كُنَّا تُرَبًّا أَعِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ" أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ وَأُوْلَنَهِكَ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارُّ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

## ٦﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

# ٥ ﴿ وَزَرْعٍ وَخَعِيلٍ

### صِنُوَانِ وَغَيْرِ ﴾

قالون بتنوين كسر في الثلاث كلمات وكسر الراء في الأخيرة.

### ﴿ تُسۡقَىٰ ﴾

قالون بالتاء بدل الياء.

# ﴿ ٱلْأُكْلِ ﴾

قالون بإسكان الكاف.

### ٥﴿ أُر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ملاحظة: ﴿ جَدِيدٍ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ ۗ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمُّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِ عَ ۗ إِنَّمَاۤ أَنتَ مُنذِرُ ۗ وَلِكُلّ قَوْمٍ هَادٍ ١ ٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَى وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ۞ سَوَآءُ مِّنكُم مَّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِۦ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ اللهُ و مُعَقِّبَاتُ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَفْظُونَهُ ومِنْ اللهِ مَعْقِّبَاتُ مِّن أُمْرِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بأَنفُسِهم م وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوٓءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ و وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعُدُ بِحَمْدِهِ عَ وَٱلْمَكَبِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ - وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ٣

ش ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

لَهُ و دَعُوَةُ ٱلْحِقَ ۚ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِۦ ۚ وَمَا دُعَآءُ ٱلۡكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلِ ۞ وَلِلَّهِ يَسۡجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَظِلَلْهُم بِٱلْغُدُوّ وَٱلْآصَالِ ١ ١ ٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ ۚ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ٓ أُولِيَآءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمۡ نَفْعَا وَلَا ضَرًّا ۚ قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوى ٱلظُّلُمَتُ وَٱلنُّورُ ۗ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِۦ فَتَشَابَهَ ٱلْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُل ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَا حُتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيَا ۗ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّار ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعِ زَبَدُ مِّثْلُهُ وَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَاطِلَ ۚ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذُهَبُ جُفَآءً ۗ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ و لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فَتَدَوْا بِهِ عَ أُوْلَنَبِكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١

﴿ أَفَا تَخَذَتُهُمُ ﴾ قالون بالإدغام.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ تُوقِدُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

ملاحظة: ﴿ وَٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

ميم الجمع

﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كَمَنُ هُوَ أَعْمَرَ، ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ٥ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أُمَرَ ٱللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوٓءَ ٱلْحِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِمُ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمُ وَأُزْوَاجِهِمُ وَذُرَّيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَامِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ ١ شَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّار ٥ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنُ بَعْدِ مِيثَلقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ٓ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَنِبِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۗ وَفَرحُواْ بِٱلْحَيَوٰةِ اللَّهُ لَا لَهُ عَلَاةٍ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبّهِۦ ۚ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِيَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ ١

ملاحظة: آية ۞: ﴿ مِّن كُلِّ بَابٍ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ۞ كَذَالِكَ أُرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمُّ لِّتَتَلُوا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَن ۚ قُلُ هُوَ رَبِّي لَا إِلَنهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَى ۗ بَل لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا ۗ أَفَلَمْ يَاْيُكَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَا ۗ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبَا مِّن دَارهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ اللَّهِ اللَّهِ مَا وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۞ أَفَمَنُ هُوَ قَآبِمٌ عَلَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتُ ۗ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ ۚ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ و بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُم بِظَهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيل ۗ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِنْ هَادِ ۞ لَّهُمْ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقٍ ٢

﴿ وَلَقَدُ ﴾ قالون بضم الدال. ﴿ أَخَدتُهُمُ و ﴾ قالون بالإدغام.

﴿ وَصَدُّواْ ﴾ قالون بفتح الصاد.

﴿ أُكُلُهَا ﴾ قالون بإسكان الكاف.

﴿ مَّثَلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ اللَّهِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ أَكُلُهَا دَآبِمُ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ ۚ وَّعُقْبَى ٱلْكَافِرِينَ ٱلنَّارُ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ اللَّهِ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بَعْضَهُو ۚ قُلُ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنۡ أَعۡبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشۡرِكَ بِهِۦٓ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَـَابِ ۞ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبيَّا ۚ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَهُم بَعْدَ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقٍ ۞ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُورَجَا وَذُرِّيَّةً ۚ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِاَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ۞ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثُبِتُ وَعِندَهُ وَ أُمُّ ٱلْكِتَابِ ١٥ وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَقَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴿ أَوَ لَمُ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحُكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ عَ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُ جَمِيعًا ۗ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّرُ لِمَنْ عُقْبَى ٱلدَّار اللهُ الل

الله وَيُثَبِّتُ ﴾ قالون بفتح الثاء وتشديد

# الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

# ١ ﴿ ٱلۡكَافِرُ ﴾

قالون بفتح الكاف وألف بعدها وكسر الفاء مخففة وحذف الألف بعدها على الإفراد.

الحرف الوختلف

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسْتَ مُرْسَلًا ۚ قُل كَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ۞

سُورَة إبراهيم

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الرَّ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَ مِنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى النَّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى النَّورِ بِإِذُنِ رَبِّهِمُ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱللَّهِ ٱلَّذِى مِنْ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوجًا أَوْلَانِي فَي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيبَيِّنَ لَهُمْ ۖ فَيُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى مِن يَشَآءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى عِاكِيتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ وَذَكِرُهُم

بأُيَّامِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّار شَكُور ۞

سورة إبراهيم

۞﴿ ٱللَّهُ ﴾

قالون بضم هاء لفظ الجلالة.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: ﴿ إِلَى ٱلنُّورُ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

﴿ إِلَى ٱلنُّورُ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

ويم الجوع وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أُنجَلكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمُ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمُ ۗ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءُ مِّن

رَّبَّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمُّ

وَلَبِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۞ وَقَالَ مُوسَى إِن

تَكُفُرُوٓاْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنيٌّ حَمِيدً ۞

أَلَمُ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم

بٱلۡبَيّنَتِ فَرَدُّوٓا أَيۡدِيَهُمۡ فِيٓ أَفُوهِهِمۡ وَقَالُوٓا ۚ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ

أُرْسِلْتُم بِهِ - وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُريب ۞ ۞

قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ

يَدْعُوكُمْ لِيَغُفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّى ۚ قَالُوٓاْ إِنۡ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا تُريدُونَ أَن تَصُدُّونَا

عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَن مُّبِينِ ١

ملاحظة: ﴿ وَعَادِ وَثُمُودَ ۞ ﴾ رأس آية للمدني الأول، فهي معدودة لقالون.

قَالَتُ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن خَّنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ قَالَتُ لَهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَانِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا ۚ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا ءَاذَيْتُمُونَا ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّن أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ۗ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنُ بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ١ وَٱسۡتَفۡتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدِ ۞ مِّن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١ يَتَجَرَّعُهُ و وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ و وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلّ مَكَانِ وَمَا هُوَ بِمَيّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَالَيْهِ وَرَآبِهِ عَالَمُون عَذَابٌ غَلِيظٌ ١ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ ۖ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشۡتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞

١ ( ٱلرِّيَكُ ﴾

قالون بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِجَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَنَؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّا كُنَّا لَكُمۡ تَبَعَا فَهَلۡ أَنتُم مُّغۡنُونَ عَنَّا مِنۡ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۚ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ ۗ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَآ أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن تَحِيصٍ ٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعُدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُم فَأَخْلَفْتُكُم اللَّهِ وَمَا كَانَ لَى عَلَيْكُم مِّن سُلُطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَٱسْتَجَبْتُمْ لِي ۗ فَلَا تَلُومُوني إِنَّى كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ ۚ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۗ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أُصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

ﷺ ﴿ لِيْ ﴾ قالون بإسكان الياء.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

الحرف الوختلف

۞﴿ أُكُلَهَا ﴾ قالون بإسكان الكاف.

قالون بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ يَشَاءُ ۞ ۞ وَلَمْ ﴾ قالون بالإبدال واواً مفتوحة.

تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ا كَشَجَرَةٍ الجُتُثَتُ ﴾ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجُتُثَتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرَار ١ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرَا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۗ وَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّواْ عَن سَبيلِهِۦ ۗ قُلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَلَى وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنَ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ٣

وَءَاتَلْكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۚ إِنَّ ٱلۡإِنسَٰنَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَنذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ فَمَن تَبِعَني فَإِنَّهُ ومِنَّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ رَّبَّنَآ إِنِّ أَسْكَنتُ مِن ذُرّيَّتي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلُ أَفْئِدَةَ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوىۤ إِلَيْهِمۡ وَٱرۡزُقُهُم مِّنَ ٱلشَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَشُكُرُونَ ﴿ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ ۗ وَمَا يَخُفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۞ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ۞ رَبِّ ٱجْعَلْني مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرّيَّتي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبَّنَا ٱغْفِرُ لِى وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّلِمُونَ ۚ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

آهُ ﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

الله ( تَحُسِبَنَ ) قالون بكسر السين.

مُهْطِعِينَ مُقَنِعِي رُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ اللَّهِمُ طَرْفُهُمْ وَأُفْئِدَتُهُمْ هَوَآءُ ۞ وَأُنذِر ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبَّنَآ أُخِّرُنَآ إِلَىٓ أَجَل قَريبِ نُجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلَ ۗ أَوَ لَمْ تَكُونُوۤاْ أَقُسَمْتُم مِّن قَبلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ ٥ وَسَكَنتُمُ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا اللَّهُ عَلَمُوٓا اللَّهُ عَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ۞ وَقَدْ مَكَرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَسُلَهُ وَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَاوَاتُ ۖ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ۞ وَتَرَى ٱلْمُجُرِمِينَ يَوْمَبِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ اللَّهُ اللَّارُ لِيَجْزِىَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ هَٰذَا بَلَكُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِۦ وَلِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَلِيَذَّكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٢

﴿ تَحْسِبَنَ ﴾ قالون بكسر السين.

#### سورة الحجر

#### سُورَةُ الحجر

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الر تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ۞ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ ٱلْأَمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٣ وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ ۞ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ١ لُّو مَا تَأْتِينَا بِٱلْمَلَتِهِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَكَبِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَا كَانُوٓاْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهْزِءُونَ ١ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓا إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحُنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ١

### ۞﴿ تَنَزَّلُ ﴾

قالون بتاء مفتوحة وفتح الزاي المشددة.

# ﴿ ٱلْمَلَتِيكَةُ ﴾

قالون بضم التاء المربوطة.

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ۞ إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ و شِهَابٌ مُّبِينٌ ١ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونِ ١ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمُ لَهُ و بِرَازِقِينَ ١٠ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَآبِنُهُ و وَمَا نُنَزِّلُهُ وٓ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ اللهِ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآ أَنتُمُ لَهُ وبِخَازِنِينَ ۞ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَخَنُ ٱلْوَارِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَثْخِرِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ ۚ إِنَّهُ و حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَاٍ مَّسنُونِ ۞ وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَهُ مِن قَبلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنبِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرًا مِّن صَلَّصَل مِّنُ حَمَاإٍ مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ و سَاجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَلَابِكَةُ كُلُّهُمُ أُجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّجِدِينَ ١

قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِـ أَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ و مِن صَلْصَلِ مِّنْ حَمَاإٍ مَّسْنُونِ اللَّهُ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَّا وَجِيمُ اللَّهِ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى اللَّعْنَةَ إِلَى اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّين ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنيۤ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ رَبّ بِمَآ أَغُوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأْغُويَنَّهُمۡ أَجۡمَعِينَ ۗ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ قَالَ هَنذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَنُّ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ۞ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ لَهَا سَبْعَةُ أَبُوبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ٥ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ٥ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۞ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُّ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ۞ ۞ نَبِّئُ عِبَادِيّ أَنِّي أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ

﴿ وَعُيُونٍ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ قالون بضم نون التنوين وصلاً.

﴿ عِبَادِیَ أَنِی ﴾ قالون بفتح الیاء فیها.

ٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّعُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ١

الحرف الوختلف

🕲 ﴿ تُبَشِّرُونِ ﴾ قالون بكسر النون وصلاً.

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ١٠٠٠ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ عَلِيمٍ ١ قَالَ أَبَشَّرْتُمُوني عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِي ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ٥ قَالُواْ بَشَّرُنَكَ بِٱلْحَقّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ عَ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ تُحُمِرِمِينَ ۞ إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَلِيرِينَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ عَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ اللهُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ١ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ١ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحُقِّ وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ١ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَارَهُمُ وَلَا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَـٰٓؤُلَآءِ مَقُطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قَالَ إِنَّ هَلَوُلَاءِ ضَيْفي فَلَا تَفْضَحُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ ۞ قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ۞

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أو لي. والوجمان في الطيبة. ١٠٠٥ فَأَسْر ﴾ قالون بهمزة وصل.

﴿ جَآ ءَالَ ﴾

﴿ جَاۤ أَهۡلُ ﴾ قالون بحذف الهمزة الأولى

مع القصر والتوسط، والقصر

والوجمان في الطيبة.

﴿ بَنَاتِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

> ﴿ بِيُوتًا ﴾ قالون بكسر الباء.

ه ﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قَالَ هَنَوُلآءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفي سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيل ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْ انَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ ۞ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ۞ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ۞ فَمَآ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكۡسِبُونَ ۞وَمَا خَلَقُنَا ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ ۗ فَٱصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ١ كَالْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ ٓ أُزُواجًا مِّنْهُمْ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞ كَمَآ أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

ود العظيم ون

ٱلَّذِينَ جَعَلُواْ ٱلْقُرْءَانَ عِضِينَ ۞ فَوَرَبِّكَ لَنَسْعَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ

﴿ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضُ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا كَفَيْنَكَ الْمُسْتَهْزِءِينَ ﴿ اللَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَرِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الْمُسْتَعْ عَنِي اللَّهُ اللْفُولُ الللّهُ الللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّ

ٱلسَّاجِدِينَ ۞ وَٱعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ ٱلْيَقِينُ ۞

# سُورَةُ النحل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَتَى ٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبُحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

الله الله الله الله على من يَشَآءُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ أَنُ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عِبَادِهِ أَنُ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ عَبَادِهِ مَ أَنُ أَنَا فَٱتَّقُونِ ﴿ خَلَقَ

ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَٱلْأَنْعَامَ اللهِ نَسْنَ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴾ وَٱلْأَنْعَامَ

خَلَقَهَا اللَّهُ مُ فِيهَا دِفْءُ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

٥ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ۞

سورة النحل

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةَ ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْ شَآءَ لَهَدَىٰكُمْ أُجْمَعِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۗ لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۞ يُنْبِتُ لَكُم بهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ ﴿ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ ﴾ [وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتُ بأَمْرِهِ ۗ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَا ذَرَأُ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا ٱلْوَانُهُوٓ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ اللهُ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمَا طَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ

فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

(1)

قالون بفتح الميم وتنوين كسر.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَعَلَمَتٍ وَبِٱلنَّجِمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ١ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَإِن تَعُدُّواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَآ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْعًا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ۞ أَمُواتُ غَيۡرُ أَحۡيَآءٍ ۗ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ١ إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدُ ۚ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ لَا جَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُم قَالُوٓا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمٍ أَلَا سَآءَ مَا يَزرُونَ ٥ قَدْ مَكَرَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَنَهُم مِّنَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

الله ﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

الله الله عُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

قالون بكسر النون.

ثُمَّ ﴿ تُشَنِّقُونِ ﴾ كُنتُ

ميم الجمع

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يُخُزِيهِم وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَنَّقُونَ فِيهِمُ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلَهُمُ ٱلْمَلَلِمِكَةُ ظَالِمِحَ أَنفُسِهمُ ۗ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوّعِ ۖ بَكَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَبَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا ﴿ فَلَبِئُسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ ۞ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أُنزَلَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُواْ خَيْرًا ۗ لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَاغِمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ١٠ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ ۚ كَذَالِكَ يَجْزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّذِينَ تَتَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَنِمِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُّ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ۞ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَابِكَةُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكَ ۚ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمۡ سَيِّٵَتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْزِءُونَ ١

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ عِن شَىْءِ نَّحُنُ وَلَا ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِۦ مِن شَىْءٍ ۚ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ فَهَلْ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ وَلَقَد بَعَثْنَا فِي كُلّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ لَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ إِن تَحْرِصُ عَلَىٰ هُدَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ ۚ بَلَى وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخۡتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ ۞ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَلاَّجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوۡ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ١

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ قالون بضم النون وصلاً.

﴿ يُهْدَىٰ ﴾ قالون بضم الياء وفتح الدال وألف بعدها.

الله الموحى اله

قالون بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمْ ۖ فَسُعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ بِٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلزُّبُر ۗ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ اللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۞ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ وعَن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِل سُجَّدًا لِّلَّهِ وَهُمْ دَخِرُونَ ١ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَٱلْمَكَ بِكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ١ يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۩ ۞ ۞ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓاْ إِلَهَيْنِ ٱثْنَيْنِ ۗ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ فَإِيَّنِي فَٱرْهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا ۚ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ ۗ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجُءُرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشُركُونَ ٥

لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمُ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقُنَهُمْ ۗ تَٱللَّهِ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ ١٠ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَانَهُ و وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأَنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ و مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ۞ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ٤ أَيُمْسِكُهُ و عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ و فِي ٱلتُّرَاب ۗ أَلَا سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ۞ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ اللَّهَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ۗ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَثُخِرُونَ سَاعَةَ وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ١ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكُرَهُونَ اللَّهِ مَا يَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ۞ تَٱللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ أُمَمِ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَمَآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخۡتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحۡمَةً لِّقَوْمِ يُؤۡمِنُونَ ١٠

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

# ﴿ جَآ أَجَلُهُمْ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

# ﴿ مُّفْرِطُونَ ﴾

قالون بإسكان الفاء وكسر الراء بدون تشديد.

# الله فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِ لَّبَنَا خَالِصًا سَآبِغًا لِّلشَّارِبِينَ ﴿ وَمِن ثَمَرَاتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَبِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعُرشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ فَٱسلُكي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا ۚ يَخُرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ فِيهِ شِفَآءٌ لِّلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّلَكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمِ شَيْعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ ۚ فَمَا ٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برَآدِّي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ۚ أَفَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَجَعَلَ

لَكُم مِّنُ أُزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ

أَفَبِٱلْبَطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ١

رَّهُ ﴿ نَّسُقِيكُمُ و ﴾ قالون بفتح النون.

(أي (بِيُوتًا ) قالون بكسر الباء.

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١ ۞ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدَا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنَا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرَّا وَجَهُرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوجِّهةٌ لَا يَأْتِ بِخَيْرِ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَمَاۤ أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقُرَبُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ أَلَمُ يَرَوا اللَّهِ الطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوّ ٱلسَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞

٥٠٤ فَهُوَ ﴾

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء فيهم جمعاً.

﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾

ويم الجوع

﴿ بِيُوتَا ﴾

قالون بكسر الباء.

﴿ ظَعَنِكُمُ وَ ﴾

قالون على فتح العين.

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ ٱلْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَثَا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَلًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحُرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمُ ۚ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَعُرفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَا هُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ وَلَا هُمۡ يُنظَرُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ شُرَكَّاءَهُمۡ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَوُٰلَآءِ شُرَكَآوُٰنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ ۗ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِدٍ ٱلسَّلَمَ ۗ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

ود العظيم ون

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ زِدُنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّن أَنفُسِهِم ۖ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَنَوُ لَآءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكُر وَٱلْبَغِي ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي مَن يَشَآءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١

﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

ميم الجمع

وَلَا تَتَّخِذُوٓا أَيْمَانَكُم دَخَلًا بَيْنَكُم فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوٓءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صَبَرُوٓاْ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَن مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ مَن عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكُر أَوْ أَنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ و حَيَوْةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَن مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَإِذَا قَرَأَتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴿ إِنَّهُ وَ لَيْسَ لَهُ وَ سُلْطَنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَا سُلْطَنُهُ و عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ و وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا عَايَةً مَّكَانَ عَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَر ۚ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ قُلْ نَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبَّكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبَّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ١

آئ ﴿ وَلَيَجُزِيَنَ ﴾ قالون بالياء بدل النون. ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيُّ وَهَنذَا لِسَانٌ عَرَبُّ مُّبِينٌ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أَكُرهَ وَقَلْبُهُ و مُطْمَبِنُّ بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفُر صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١ ذَالِكَ بِأُنَّهُمُ ٱسۡتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أُوْلَابِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ۖ وَأُوْلَنِيِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ١ كَا جَرَمَ أُنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ا ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَهْدُواْ وَصَبَرُوٓاْ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

279

ويم الجوع

﴿ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَدِلُ عَن نَّفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتُ ءَامِنَةَ مُّطْمَيِنَّةَ يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَا مِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ۖ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أُلْسِنَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنَا حَلَالٌ وَهَنَا حَرَامٌ لِـتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١ مَتَكُ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ ۗ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

شر فَمَنُ ﴾ قالون بضم النون وصلاً.

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوٓءَ كِجَهَلَةٍ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّلَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةَ قَانِتًا لِّـلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللهُ شَاكِرًا لِللَّأَنْعُمِهِ الجَّتَبَلَّهُ وَهَدَلْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ اللهِ عَلَيْمِ اللهُ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ ثُمَّ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ الدُعُ إِلَى سَبِيل رَبَّكَ بٱلحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ ا بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْل مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۗ وَلَبِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ١ وَٱصْبِرْ وَمَا صَبَرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحُزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّٱلَّذِينَ هُم مُّحُسِنُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ

﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ لَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

سورة الإسراء

#### سُورَةُ الإسراء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَـٰرَكْنَا حَوْلَهُۥ لِنُريَهُۥ مِنْ ءَايَتِنَاۤ إِنَّهُ و هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِيَ إِسْرَاءِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا الله عَبْدَا شَكُورًا الله وَمَ نُوحٍ إِنَّهُ و كَانَ عَبْدَا شَكُورًا الله وَالله عَبْدَا شَكُورًا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ فِي ٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ أُولَىٰهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَار ۚ وَكَانَ وَعُدَا مَّفْعُولَا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأُمْدَدُنَاكُم بِأُمُولِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۞ إِنْ أَحْسَنتُمُ أَحْسَنتُمُ لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا ۚ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيَسُنَّوُاْ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْ

ٱلْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُواْ مَا عَلَواْ تَتْبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ ۚ وَإِنْ عُدتُّمُ عُدْنَا ۚ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۞ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَشِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمُ أُجْرًا كَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرّ دُعَآءَهُ و بٱلْخَيْر ۗ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّـتَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رَّبَّكُم وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ۞ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَنْبِرَهُ و فِي عُنُقِهِۦ ۗ وَنُخْرِجُ لَهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ كِتَابَا يَلْقَلهُ مَنشُورًا ١ ٱقُرَأً كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِۦ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزرُ وَازِرَةُ وِزْرَ أُخْرَى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۞ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُثْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ و فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ و جَهَنَّمَ يَصْلَلْهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورَا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَنِهِكَ كَانَ سَعْيُهُم ُ مَّشُكُورًا ۞ كُلَّا نُّمِدُّ هَـٰٓؤُلَاءِ وَهَـٰٓؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ﴿ تَحْظُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ تَحْظُورًا۞ٱنظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ قالون بضم نون التنوين وصلاً. عَلَى بَعْضِ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ١ لَّا تَجُعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَقُعُدَ مَذُمُومَا مَّخُذُولَا ٣٠٥ ٥ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ١ وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلدُّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبَ ٱرْحَمَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا ١٠ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ و كَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرُ تَبْذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا إِخُوانَ ٱلشَّيَاطِينُ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِهِ عَكَفُورًا ١٠

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَإِمَّا تُعْرضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لُّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ۞ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحُسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ ۚ كَانَ بِعِبَادِهِ ۚ خَبيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُوٓا أَولَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَق مُ خَنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمُ كَانَ خِطْءًا كَبِيرًا ١ وَلَا تَقُرَبُواْ ٱلرِّنَيَّ ۗ إِنَّهُ و كَانَ فَاحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ ع سُلُطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِ ۗ إِنَّهُ و كَانَ مَنصُورًا ۞ وَلَا تَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُو ۚ وَأُوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ١ وَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ﴿ وَلَا تَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلَتِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا ﴿ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّكَ لَن تَخُرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا ١

الُّهُ ﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ قالون بضم القاف.

> ﴿ سَيِّئَةً ﴾ قالون بفتح الهمزة وتاء مربوطة مع تنوين فتح.

ميم الجمع

ذَالِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّدْحُورًا ۞ أَفَأَصْفَىٰكُمْ رَبُّكُم بٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَ مِنَ ٱلْمَلَنبِكَةِ إِنَثًا ۚ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمُ إِلَّا نُفُورًا ١ قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ ٓ ءَالِهَةُ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّـا أَبْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١ سُبْحَانَهُ و وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ عَ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۞ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٥ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۚ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَحْدَهُ و وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِم نُفُورًا ١ فَي فَّحُن أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ } إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبعُونَ إِلَّا رَجُلًا مُّسْحُورًا ١ ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُوٓا أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَلًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

الله ( تَقُولُونَ ﴾ قالون بالتاء.

ﷺ ﴿ يُسَبِّحُ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

﴿ مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ قالون بضم نون التنوين. ۞ ﴿ إِنَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ويم الجوع

ه قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكُبُرُ في صُدُورِكُمْ ۚ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا ۗ قُل ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيْنُغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هُوَ ۗ قُلَ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ يَدُعُوكُمۡ فَتَسۡتَجِيبُونَ جِحَمْدِهِ - وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أُحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوَّا مُّبِينًا ۞ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمُ إِن يَشَأُ يَرْحَمُكُمْ أُو إِن يَشَأَ يُعَذِّبُكُمْ وَمَآ أُرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ا الله عُل ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشُفَ ٱلضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحُوِيلًا ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَ ۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحُذُورًا ۞ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ١٠

﴿ ٱلنَّبِيَيِّنَ ﴾ قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ قالون بضم اللام وصلاً.

وَمَا مَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ ۚ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ۚ وَمَا نُرْسِلُ بِٱلَّاكِتِ إِلَّا تَخُويفَا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِيَ أَرَيُنَكَ إِلَّا فِتْنَةَ لِلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ ۚ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ١ قَالَ أُرَءَيْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى لَبِنُ أَخَّرْتَن إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قَالَ ٱذْهَبُ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا ١ وَٱسْتَفُرزُ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأُجْلِبُ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلْطَانُ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَيْهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

قالون بالتسهيل مع الإدخال. آل ﴿ أَرَ•يُتَكَ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ أَخَرْتَنِ ﴾ قالون بالياء وصلاً. ﴿ وَرَجْلِكَ ﴾

> قالون بإسكان الجيم مع القلقة.

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ۗ فَلَمَّا نَجَّىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرّ أَعْرَضْتُمْ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ۞ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَغُسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَا مِّنَ ٱلرّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَبِيعًا ۞ ۞ وَلَقَدُ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بإِمَلِمِهِمْ لللهِ فَمَنْ أُوتِي كِتَنبَهُ و بيمِينِهِ ع فَأُوْلَنِيِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَن ٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُو اللَّهِ وَإِذَا لَّـا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ١٠ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَكَ لَقَدُ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ۞ إِذًا لَّا أَذَقْنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع

﴿ خَلْفَكَ ﴾

قالون بفتح الخاء وإسكان اللام وحذف الألف.

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ وَإِذَا لَّـا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ سُنَّةَ مَن قَدْ أُرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا اللَّهِ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ١ أُقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُر ۗ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْر كَانَ مَشْهُودًا ١ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عَنَافِلَةَ لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحُمُودًا ۞ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْني مُدْخَلَ صِدْقِ وَأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّـدُنكَ سُلُطَنَا نَّصِيرًا ۞ وَقُلْ جَآءَ ٱلْحُقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ ۚ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءُ وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَّعُوسًا ﴿ قُلْ كُلَّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَنَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أُهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ ۖ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْر رَبِّي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ۞

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ إِنَّ فَضْلَهُ و كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۞ قُل لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْل هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ عَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ١ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أُو تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَكَبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَرِّلُ عَلَيْنَا كِتَلَبَا نَّقُرَؤُهُو ۖ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلُ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولَا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا ١ قُل لَّو كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَتبِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۚ إِنَّهُ و كَانَ بِعِبَادِهِ - خَبِيرًا بَصِيرًا اللهَ

۞﴿ تُفَجِّرَ ﴾

قالون بضم التاء وفتح الفاء وكسر الجيم مشددة.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

قالُون بالياء وصلاً.

أر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ﷺ ﴿ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ هَـٰٓ وُلاً • إِلَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الأولى.

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ ۗ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أُولِيَآءَ مِن دُونِهِ عَلَى وَخَشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ عَلَى وُجُوهِهمْ عُمْيَا وَبُكْمًا وَصُمَّا ۗ مَّأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا ١ ذَالِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا عِظَمَا وَرُفَتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ۞ ۞ أُو لَمْ يَرَوُاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰٓ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّو أَنتُمْ تَمُلِكُونَ خَزَآبِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذًا لَّـأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ عَايَتٍ بَيِّنَتٍ ۖ فَسُعَلَ بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُو فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَامُوسَىٰ مَسْحُورًا ١٠٠ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآ أَنزَلَ هَنَوُلاء إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآبِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغَرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُو جَمِيعًا ١ وَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيّ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ

ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيفًا ١

وَبِٱلْحَقِّ أَنزَلْنَهُ وَبِٱلْحَقِّ نَزَلَ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ا وَقُرْءَانَا فَرَقْنَكُ لِتَقْرَأُهُ عَلَى ٱلنَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَهُ تَنزيلًا ١ قُلُ ءَامِنُواْ بِهِ مَ أَوْ لَا تُؤْمِنُوٓا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ } إِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ۞وَيَقُولُونَ سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعُدُ رَبَّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۩ ۞ قُل ٱدْعُواْ ٱللَّهَ أُو ٱدْعُواْ ٱلرَّحْمَانَ اللَّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتُ بِهَاوَٱبْتَغِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ١ وَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لُّهُ و شَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ و وَلِيٌّ مِّنَ ٱلذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا ١

١٤٠٤ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ قالون بضم اللام وصلاً. ﴿ أَوُ ٱدْعُواْ ﴾ قالون بضم الواو وصلاً.

سورة الكهف

﴿ عِوَجًا ۞ قَيَّمَا ﴾ قالون وصلاً بلا سكت مع الإخفاء.

# سُورَةُ الكهف

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ۗ ۞ قَيّمًا لِّـيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّـدُنْهُ وَيُبَشِّرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۞ مَّكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۞

ملاحظة: آية ﷺ: ﴿ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ويم الجوع مَّا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِأَبَابِهِمْ ۚ كَبُرَتْ كَلِمَةَ تَخُرُجُ مِنْ أَفُواهِهِمْ ۚ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَخِعٌ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أُسَفًا ۞ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ٧ وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهْفِ وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ۞ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبَّنَآ ءَاتِنَا مِن لَّـدُنكَ رَحْمَةً

وَهَيِّئُ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ١٠٠٠ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ١ ثُمَّ بَعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبَيْن أُحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوٓاْ أُمَدَا ۞ نَّحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحُقَّ ۚ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ٣ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْ مِن دُونِهِ } إِلَهَا ۗ لَّقَدُ قُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ۞ هَـَوُلآءِ

قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِۦٓ ءَالِهَةً ۗ لَّوۡلَا يَأۡتُونَ عَلَيْهِم بِسُلۡطَن

بَيِّنِ اللَّهِ كَذِبًا ١ اللَّهِ كَذِبًا ١ اللَّهِ كَذِبًا

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَا يَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأَوۡرَا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ ع وَيُهَيِّئُ لَكُم مِّن أَمْركُم مِّرُفَقًا ١٥٥ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهْفِهمُ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقُرضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ ۗ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحُسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمُ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِّبُهُمۡ ذَاتَ ٱلۡيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِ ۗ وَكَلْبُهُم بَسِطُ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ ۚ لَو ٱطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا ۞ وَكَذَالِكَ بَعَثَنَاهُمْ لِيَتَسَآءَلُواْ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآبِلُ مِّنْهُمْ كُمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ ۚ قَالُواْ رَبُّكُمۡ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمُ فَٱبْعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفُ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ۞ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَن تُفُلِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا ١٠

الله ﴿ مَرُفِقًا ﴾

قالون بفتح الميم وكسر الفاء.

۞﴿ تَّزَّوْرُ ﴾

قالون بتشديد الزاي.

١

قالون بإسكان الهاء.

﴿ ٱلْمُهْتَدِ ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ وَتَحْسِبُهُمُو ﴾

قالون بكسر السين.

﴿ وَلَمُلِّئْتَ ﴾

قالون بتشديد اللام.

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓاْ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ ۖ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا ۗ رَّبُّهُمۡ أَعۡلَمُ بِهِمۡ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ غَلَبُواْ عَلَىٰ ۗ أُمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠٠٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةُ رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمُ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمُ رَجْمَا بٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةُ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ ۚ قُل رَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ ۗ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدَا ۞ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاْيْءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَالِكَ غَدًا ۞ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰٓ أَن يَهْدِين رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَنذَا رَشَدَا ۞ وَلَبِثُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِاْئَةٍ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا ١ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُواْ ۖ لَهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَبْصِرُ بِهِ عَ وَأَسْمِعُ ۚ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ مَ أَحَدًا ١ وَٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ۗ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١

ﷺ ﴿ رَّتِنِ ﴾ قالون بفتح الياء.

۞﴿ يَهُدِيَنِ ۗ ﴾ قالون بالياء وصلاً.

وَٱصْبِرُ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَهُو ۗ وَلَا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زينَةَ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَا تُطِعُ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ و عَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ و فُرُطًا ١ وَقُل ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ۖ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُر ۚ إِنَّآ أَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهُل يَشُوى ٱلْوُجُوهَ ۚ بِئُسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ ۚ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا ۞ ۞ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا ۚ وَفَجَّرْنَا خِلَلَهُمَا نَهَرًا ١ وَكَانَ لَهُ و ثَمِّ فَقَالَ لِصَحِبِهِ عَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرَا ١

المُعْ الْمُكْلَمَا ﴾

قالون بإسكان الكاف.

قالون بضم الثاء والميم.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ أَنَا أَكْثَرُ ﴾

قالون بإثبات الألف وصلاً.

ملاحظة: آية ۞: ﴿ زَرْعًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

📆 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً.

ويم الجوع

قالون بإسكان الهاء.

الم مِنْهُمَا ﴾

قالون بضم الهاء وبعدها ميم مفتوحة.

﴿ بِرَبِّيَ ﴾ معاً.

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله المرق الله

قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ أَنَا أَقَلَّ ﴾

قالون بإثبات الألف وصلاً.

۞﴿ رَبِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ يُؤْتِينِ ﴾

قالون بالياء وصلاً.

الله ﴿ بِثُمُرِهِ ﴾

قالون بضم الثاء والميم.

﴿ وَهُىَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

وَيُ ﴿ عُقْبًا ﴾

قالون بضم القاف.

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ و وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبيدَ هَندِهِ ۚ أَبَدًا ۞ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وهُوَ يُحَاورُهُ وَ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا ۞ لَّكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشُركُ بِرَبِّيٓ أَحَدَا ۞ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ ۚ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا ۞ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ۞ أُو يُصْبِحَ مَآؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ و طَلَبًا ۞ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَالَمُ مُعَالِم عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أَشُرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ١ وَلَمْ تَكُن لَّهُو فِئَةٌ يَنصُرُونَهُو مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقَّ ۚ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ١ وَٱضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذُرُوهُ ٱلرّيكح وكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ١٠

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ۞ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجَبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمُ أَحَدًا ١ وَعُرضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقُنَاكُمُ أُوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلۡ زَعَمْتُمۡ أَلَّن تَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَا مَالِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَلْهَا ۚ وَوَجَدُواْ مَا عَمِلُواْ حَاضِرَا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِهِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَلَّ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرَّيَّتَهُ وَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئُسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ٥ ﴿ مَّآ أَشُهَدتُّهُم خَلْقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ١ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِىَ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مُّوبِقًا ١ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوٓا أُنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ۞ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ۚ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَذُوٓاْ عَاكِتِي وَمَاۤ أُنذِرُواْ هُزُوَا ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّر بِاليِّتِ رَبِّهِ عَلَا عَنْهَا وَنسِيَ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ ۚ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمۡ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا ۗ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوٓاْ إِذًا أَبَدًا ١ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ ۚ بَلِ لَّهُم مَّوْعِدُ لَن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ـ مَوْبِلًا ١ وَتِلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكُنَكُمُ لَمَّا ظَلَمُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ١ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ

بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِ سَرَبًا ١

قالون بكسر القاف وفتح

٥ ﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

المُهْلَكِهِمُو ﴾ قالون بضم الميم وفتح اللام.

الحرف الهختلف

الرَّوْيْتَ ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أُنسَانِيهِ ﴾

قالون بكسر الهاء وصلاً.

(اَنْبَغِ عَلَيْهِ الْمَالِيْفِ الْمَالِيْفِ الْمَالِيْفِ الْمِيْفِ الْمَالِيْفِ الْمِيْفِ الْمِيْفِ

قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ تُعَلِّمَنِ ٢

قالون بإثبات الياء وصلاً.

👣 ﴿ مَعِيْ ﴾ معاً.

قالون بإسكان الياء وصلاً.

الله ﴿ سَتَجِدُنِي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ تَسْعَلَنِّي ﴾

قالون بفتح اللام وتشديد النون.

﴿ زُركِيَةً ﴾

قالون بألف بعد الزاي وتخفيف الياء.

﴿ نُّكِرًا ﴾

قالون بضم الكاف

فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَلهُ ءَاتِنَا غَدَآءَنَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَنَا نَصَبًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أُونِنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَانِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِ عَجَبًا ﴿ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبُغٍ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ١٠ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّـدُنَّا عِلْمَا ١ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّا عُلِّمْتَ رُشُدًا ١ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ عُبْرًا ۞ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَآءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلاَّ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعُلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۖ قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدُ جِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ۞ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ١ قَالَ لَا تُؤَاخِذُنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُني مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ۞ فَٱنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَمًا فَقَتَلَهُ وقَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِ نَفْسٍ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا نُّكُرًا ١

(۱) ﴿ مَعِیْ ﴾

قالون بإسكان الياء وصلاً.

﴿ لَّدُنِي ﴾ قالون بتخفيف النون.

﴿ لَتَّخَذتَ ﴾ قالون بالإدغام.

شَ ﴿ يُبَدِّلُهُمَا ﴾ قالون بفتح الباء وتشديد الدال.

﴿ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْني ۖ قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّـدُنِّي عُذْرًا ١ أَنظَلَقَا حَتَّى إِذَآ أَتَيَآ أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَاۤ أَهْلَهَا فَأَبَواْ أَن يُضَيّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُريدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ وَ اللَّهُ لَوُ شِئْتَ لَتَّخَذُتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ ۚ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأُويل مَا لَمُ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْرًا ۞ أُمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِ فَأَرَدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ۞ وَأُمَّا ٱلْغُلَمُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرَا ٥ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوٰةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ١ وَأُمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ و كَنن لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ و عَنُ أُمْرِي ۚ ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ١

ويم الجوع

۞﴿ فَٱتَّبَعَ ﴾

(أتَّبَعَ ﴾ معاً.

قالون بهمزة وصل وتشديد التاء المفتوحة.

﴿ نُّكْرًا ﴾

قالون بضم الكاف.

﴿ جَزَآءُ ﴾

قالون بحذف التنوين وضم الهمزة.

السُّدَّيْنِ ﴾ قالون بضم السين.

المُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾

قالون بالإبدال ألفاً.

﴿ سُدًّا ﴾

قالون بضم السين.

إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبَا ١ فَأَتُبعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغُربَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمَا ۗ قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّاۤ أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّآ أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا ۞ قَالَ أُمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ و ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ عَنْعَذِّبُهُ و عَذَابًا نُّكِّرًا ﴿ وَأُمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ و جَزَاءً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ١ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا ۞ كَذَالِكَ ۗ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ۞ ثُمَّ أُتُبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّىۤ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَكَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجُعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۗ

حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ وَ نَارًا قَالَ ءَاتُونِي أُفُرغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا

ملاحظة: آية ﴿ سَبَبَا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون. وآية ۞ ﴿ قَوْمًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ٱسْطَلَعُوٓاْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسۡتَطَلَعُواْ لَهُ و نَقُبَا ١

﴿ دَكًا ﴾

قالون بتنوين الكاف وحذف الهمزة.

شَرْ دُونِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ أُولِيَآءَ إِنَّاۤ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

شَهِ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

قَالَ هَنَدَا رَحْمَةُ مِّن رَّبِّي ۗ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ و دَكَّآءً ۗ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ۞ ۞ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَبِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَبِدِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ١ ٱلَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ١ أَفَحَسِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِيّ أُولِيَآءَ ۚ إِنَّآ أُعۡتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا اللَّهُ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا اللَّهُ اللَّهُ الله ٱلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ١ أُوْلَمْ لِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِءَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآبِهِ -فَحَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزْنَا ۞ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْ عَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُل لَّوْ كَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرُ مِّثُلُكُم يُوحَى إِلَّ أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدُ اللَّهُ وَحِدُ اللَّ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ

ملاحظة: آية ﴿ أَعْمَالًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبّهِ مَ أَحَدُا ١

سورة مريم

۞﴿ كَهيعَضَ ﴾

من الطيبة وجمان في الهاء والياء: الفتح والتقليل. وفي العين من الشاطبية تمد

ومن الطيبة ٢ ، ٤ ، ٢

٥ ﴿ زَكَرِيَّآءَ ۞ إِذْ ﴾

قالون بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بتسهيل الهمزة الثانية.

۞﴿ يَئزَكُرِيَّآءُ ﴾

قالون بالهمزة مضمومة مع المد المتصل.

وفي الوصل له وجمان بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة.

﴿ يَازَكُرِيَّآءُ وِنَّا ﴾

والتسهيل وهو المقدم ﴿ يَئِزَكُريَّآءُ إِنَّا ﴾

والوجمان في الطيبة.

٨ عُتِيًّا ﴾

قالون بضم العين.

﴿ لِّي عَايَةً ﴾

قالون بفُتح الياء وصلاً.

سُورَةُ مريم

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

كَهِيعَض ۞ ذِكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ و زَكَرِيَّا ۞ إِذْ

نَادَىٰ رَبَّهُ وَ نِدَآءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّى وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّى وَالْمَعُلِ رَبِّ شَقِيًّا وَالْمُ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَالْمُ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَالْمُ أَكُنُ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَالْمَ وَرَآءِى وَكَانَتِ الْمُرَأَتِي

عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَّـدُنكَ وَلِيَّا ۞ يَرَكُرِيَّا إِنَّا عَالِ يَعْقُوبَ ۗ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَزكرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَمٍ ٱسْمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ نَجُعَل لَّهُ وَمِن قَبُلُ سَمِيًّا لَهُ مِن قَبُلُ سَمِيًّا

ا قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرَا

وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ

رَبُّكَ هُوَ عَلَى ٓ هَيِّنُ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْكً هُوَ عَلَى ٓ هَيْنُ وَقَدُ خَلَقُتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْطًا ﴿ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا اللَّهُ عَالَةً اللَّهُ عَالَمَ قَالَ عَايَتُكَ أَلَّا

تُكَلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ

ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًّا ١

ملاحظة: آية ١٩ ﴿ كَهيعَصَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

يَيَحْيَىٰ خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۗ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُمَ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَا مِّن لَّـدُنَّا وَزَكُوةً ۗ وَكَانَ تَقِيَّا ١ وَبَرَّا بَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيَّا ١ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَويًّا ١ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَٰنِ مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيَّا ۞ قَالَ إِنَّمَآ أَنَاْ رَسُولُ رَبّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَمًا زَكِيَّا ۞ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لَى غُكُمُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ ۚ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أُمْرًا مَّقُضِيًّا ۞ ۞ فَحَمَلَتُهُ فَٱنتَبَذَتُ بهِۦ مَكَانَا قَصِيًّا ۞ فَأَجَآءَهَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَني مِتُ قَبُلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَنَادَلْهَا مِن تَحْتِهَآ أَلَّا تَحُزَنِي قَدۡ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ١ وَهُزَّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلتَّخْلَةِ تُسَلقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ١

قالون بفتح الياء وصلاً.

قالون بفتح الياء وصلاً.
قالون له فيها وجمان:
بالياء المفتوحة بدل الهمزة،
وبالهمزة كحفص
لإلمَّهُبُ ﴾ وهو المقدم.

آگ﴿ نِسُيّا ﴾ قالون بكسر النون. آگ﴿ تَسَّلْقَطُ ﴾ قالون بفتح التاء وتشديد السين وفتح القاف.

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرّى عَيْنَآ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتُ بهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَ قَالُواْ يَمَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْعًا فَرِيَّا ١ يَنَأُخُتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمْرَأَ سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَغِيَّا ﴿ فَأَشَارَتُ إِلَيْهِ ۗ قَالُواْ كَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَىٰنِيَ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأُوْصَلني بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ مَا دُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبِرَّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَمُ عَلَىَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيَّا ۞ ذَلِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ۗ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِ مُ سُبْحَنَهُ وَ ۚ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِن ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ١

﴿ نَبِيَّا ﴾ ﴿

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

الله ﴿ قُولُ ﴾

قالون بضم اللام وصلاً.

المع ﴿ وَأَنَّ ﴾

قالون بفتح الهمزة.

وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنُ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَآأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ۞ يَنَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَٱتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ١ يَأْبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۗ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ١ يَنَأَبَتِ إِنِّى أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيَّا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتي يَــْإِبْرَاهِيمُ ۗ لَمِن لَّمُ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ۗ وَٱهۡجُرۡنِي مَلِيَّا ۞ قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ ۗ سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّي ۗ إِنَّهُ و كَانَ بِي حَفِيًّا ۞ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّاۤ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۞ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَىٰ ۚ إِنَّهُ و كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١

قُوْمُ نَبِيَئَا ﴾ كله. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

ﷺ ﴿ إِنِّي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ رَكِّبَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

۞﴿ مُخْلِصًا ﴾ قالون بكسر اللام.

الحرف الوختلف

الله ﴿ نَبِيَّكُ ﴾ كله.

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

١ التّبيّبِينَ

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

وَنَكَ يُنَّكُهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَن وَقَرَّبْنَكُ نَجِيًّا ١ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۞ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ ۚ إِنَّهُ مَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ١ وَكَانَ يَأُمُرُ أَهْلَهُ و بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبّهِ عَرْضِيًّا ١ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ١٠٠٠ وَٱذْكُرُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ١ أُوْلَنبِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلُنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۖ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَانِ خَرُّواْ سُجَّدَا وَبُكِيًّا ١ ۞ ۞ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتِ ۗ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ۞ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَنِإِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجُنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ١ جَنَّتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ عِبَادَهُ وبِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ وَعُدُهُ و مَأْتِيًّا ١ لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًا إِلَّا سَلَمَا ۗ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً ۖ وَعَشِيًّا ﴾ تِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ ۖ لَهُ مِا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ ۚ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۞

ويم الجوع

آن ﴿ أَ • ذَا ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ جُثِيًّا ﴾ معاً.

١٠٠٥ (عُتِيًا ١٠٠٨)

﴿ صُلِيًّا ﴾ المنظام الكالة

قالون بضم أول الكلمات.

﴿ وَرِيًّا ﴾

قالون بإبدال الهمزة ياءً وادغامها بالياء بعدها.

رَّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَٱعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ عَلَمُ لَهُ وَسَمِيًّا ۞ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَ لَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ۞ فَوَرَبّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَنزعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَاردُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنجِّي ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ١ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أُتُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكُمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءُيًا ۞ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَاةِ فَلْيَمُدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ مَدًّا ﴿ حَقَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ هُدَى ۚ وَٱلْبَلقِيَاتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا ١٠٠

الحرف الوختلف

۞﴿ أَفَرَ•يْتَ ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَِّايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ١ ا أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَٰنِ عَهْدَا ۞ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ۞ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدَا ١٠ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لِّيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ١ كَلَّا "سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ تَوُزُّهُمْ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمٌّ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا ١ يَوْمَ نَحُشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ورْدًا ۞ لَّا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْمَن عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَـدًا ۞ لَقَدُ جِئْتُمْ شَيْعًا إِدَّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ۞ أَن دَعَوْاْ لِلرَّحْمَن وَلَدَا ۞ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَن أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ لَّقَدْ أَحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَرُدًا ١

﴿ يَكَادُ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

ملاحظة: آية ﴿ مَدَّا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلرَّحْمَانُ وُدَّا شَ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُـدًّا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ عَوْمَا لُـدًّا شَ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا شَ

سورة طه

## سُورَةُ طه

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طه ١ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ١ إِلَّا تَذْكِرَةَ لِّمَن

يَغْشَىٰ اللَّهُ مِّمَّن خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَاوَاتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ مَا مَا مُوَاتِ ٱلْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا مُواتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي

ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَىٰ ۞ وَإِن تَجُهَرُ بِٱلْقَوْلِ

فَإِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَخْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ

ٱلْحُسْنَىٰ ۞ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ۞ إِذْ رَءَا نَارًا فَقَالَ

لِأَهْلِهِ آمْكُثُوٓاْ إِنِّي ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ

أُوْ أَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِ هُدَى ۞ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ يَـُمُوسَيِّ ۞ إِنِّي

أَنَاْ رَبُّكَ فَٱخۡلَعۡ نَعۡلَيۡكَ إِنَّكَ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدِّسِ طُوَى ١

﴿ إِنِّي ءَانَسْتُ ﴾ ﴿ لَّعَلِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً فيها.

﴿ إِنِّي أَنَا ﴾

قالون بفتح الياء.

﴿ طُوَىٰ ﴾

قالون بفتح الواو بلا تنوين.

ملاحظة: آية ۞﴿ طُه ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

١٥ ﴿ إِنَّنِيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ لِذِكْرِيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَلِيْ فِيهَا ﴾ قالون بإسكان الياء وصلاً.

📆 ﴿ لِيَ أَمْرِى ﴾ قالون بفتح الياء وصلا.

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰۤ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَاۤ إِلَهَ إِلَّاۤ أَنَاْ فَٱعۡبُدۡنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكۡرِي ۞ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةُ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ١ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ١٠٠٠ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَـٰمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوُا ۗ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلَىٰ فِيهَا مَثَارِبُ أُخْرَىٰ ١ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَلْهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ١ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفُّ مَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمُ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآء مِنْ غَيْر سُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ النُريَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى اللهُ ٱذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ الْمُرْيَكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى إِنَّهُ وَ طَغَىٰ ۞ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحُ لِي صَدْرى ۞ وَيَسِّرُ لِيّ أُمْرِي ۞ وَٱحْلُلُ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞ يَفْقَهُواْ قَوْلَى ﴿ وَٱجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنُ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي ۞ ٱشُدُدُ بِهِ ۚ أَزْرِى ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى ۞ كَىٰ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۞ وَنَذَكُرَكَ كَثِيرًا ١ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١ قَالَ قَدُ

أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَى ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ﴿

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّكَ مَا يُوحَى ۞ أَنِ ٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَٰذِفِيهِ فِي ٱلۡيَمِّ فَلۡيُلۡقِهِ ٱلۡيَمُّ بِٱلسَّاحِل يَأۡخُذُهُ عَدُوُّ لِّـي وَعَدُوٌّ لَّـهُ وَ ۚ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنَّى وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَ ﴿ إِذْ تَمْشِيٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَ ۚ وَقَتَلۡتَ نَفۡسَا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمِّ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهُل مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَهُوسَىٰ ﴿ وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ا الله الله أنت وَأَخُوكَ بِاكِتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللهُ الْهُبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُولًا لَهُ و قَوْلًا لَّـيِّنَا لَّعَلَّهُ و يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ١ قَالَا رَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافَأُ ۚ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ

فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بَنِيٓ إِسۡرَآءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمُّ ۗ

قَدْ جِئْنَكَ بِايَةٍ مِن رَّبِّكَ ۗ وَٱلسَّلَهُ عَلَى مَن ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ۞

إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ قَالَ

فَمَن رَّبُّكُمَا يَهُوسَىٰ ١ قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِيَّ أَعْظِي كُلَّ شَيْءٍ

خَلْقَهُ و ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ١٠ هَ

والم عَيْنِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

الم (لِنَفْسِي) الله ﴿ ذِكْرِي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً فيهما.

ملاحظة: آية ﷺ مِّخَبَّةً مِّنِي ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وآية ﴿ لِنَفْسِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

الله الله الله الله

قالون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

الله السيق السين.

الله فَيسُحَتَكُمُو ﴾ قالون بفتح الياء والحاء.

الله ﴿ إِنَّ ﴾

قالون بفتح النون وتشديدها.

قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي فِي كِتَكِ ۖ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا اللَّهُ اللَّهُ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ ٓ أَزُورَجَا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ ٥ كُلُواْ وَٱرْعَواْ أَنْعَمَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّـأُولِي ٱلنُّهَىٰ ٥ ٥ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخُرجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ ٥ قَالَ أَجِئَتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأُتِيَنَّكَ بِسِحُر مِّثُلِهِ عَالَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ و نَحْنُ وَلا أَنتَ مَكَانَا سُوَى ١ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ۞ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ و ثُمَّ أَتَى ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُم بِعَذَابٍ وقَدْ خَابَ مَن ٱفْتَرَىٰ الله فَتَنَازَعُوٓا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا ٱلنَّجُوَى اللهُ قَالُوٓا إِنْ هَنَانِ لَسَحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخُرجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ ﴿ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ ٱئْتُواْ صَفَّا ۚ وَقَد أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

ويم الجوع

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ ١٠٥٥ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَىٰ قَالَ بَلُ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرهِمُ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عَنِيفَةً مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوَّا اللَّهِ عَلَيْ إِنَّمَا صَنَعُواْ كَيْدُ سَحِرٍّ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١ فَأَلْقِي ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ١ قَالَ عَامَنتُمُ لَهُ و قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ اللَّهُ و لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۗ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفٍ وَلَأَصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابَا وَأَبْقِيٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰ مَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْبَيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا اللَّهُ فَٱقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةَ ٱلدُّنْيَا ۗ ا إِنَّا عَامَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَيَنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ الْحَالَةِ مِنَ ٱلسِّحْرُّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ إِنَّهُو مَن يَأْتِ رَبَّهُو مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُو جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۞ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا قَدُ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتهِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَالِكَ جَزَآءُ مَن تَزَكَّىٰ ١

### الله ﴿ تَلَقَّفُ ﴾

قالون بفتح اللام وتشديد القاف.

### الله ﴿ عَأْدِهُ مَنْتُمُو ﴾

قالون زاد همزة استفهام وسهل الثانية وألف بعدها.

## ﴿ يَأْتِهِ عَ ﴾

لقالون وجمان بالصلة وعدمما، والمقدم الصلة من طريق التيسير. والوجمان في الطيبة.

۞﴿ أَنِ ٱسْرِ ﴾

قالون بكسر النون وهمزة وصل بعدها

وَلَقَدُ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنُ أُسْرِ بِعِبَادِي فَٱضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَّكًا وَلَا تَخْشَىٰ ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ - فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۞ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ و وَمَا هَدَىٰ ۞ يَكِنِيَ إِسُرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنُ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدُنَاكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ١ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقُنَكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۗ وَمَن يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ١٠٥ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ اللهُمُ أُوْلَاءِ عَلَىٰ أَثَرى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ اللهِ اللهُ الل قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ۞ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أُسِفَا ۚ قَالَ يَلْقَوْمِ أَلَمُ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعُدًا حَسَنًا ۚ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أُرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبَّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى ١ قَالُواْ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

ملاحظة: آية ﴿ مَا غَشِيَهُمُ و ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

آية ۞﴿ أُسِفًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ تَتَّبِعَنِ عَ ﴾ قالون بإثبات الياء وصلاً لا وقفاً.

﴿ بِرَأْسِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّـهُو خُوَارٌ فَقَالُواْ هَلذَآ إِلَاهُكُمْ وَإِلَنُهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ۞ أَفَلَا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلَا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَاقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَانُ فَٱتَّبِعُونِي وَأُطِيعُوٓا أُمْرِي ۞ قَالُوا لَن نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَلَكِفِينَ حَتَّى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَنْهَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمُ ضَلُّوٓاْ ۞ أَلَّا تَتَّبِعَن ۗ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۗ إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَوْلِي ١ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَلِمِرِيُّ ۞ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَابَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ا قَالَ فَٱذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسً وَإِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُو ۗ وَٱنظُرْ إِلَىٰٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفَا ۗ لَّـٰنُحَرِّقَنَّهُو ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُو فِي ٱلْيَمِّ نَسْفًا ۞ إِنَّمَاۤ إِلَهُكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

ملاحظة: آية ﴿ ﴿ وَإِلَكُ مُوسَىٰ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون. آية ﴿ فَنَسِي ﴾ آية ﴿ فَلْ يُعد لقالون.

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّـدُنَّا ذِكْرًا ۞ مَّن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ و يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وزْرًا ١ خَالِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ا يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّور ۚ وَنَحُشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِذِ زُرْقَا ا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمُ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا عَشْرًا ١ خُّنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفَا ١ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَآ أَمْتًا ۞ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوجَ لَهُو ۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَن فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۞ يَوْمَبِذٍ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ و قَوْلًا ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمَا ١٠٥ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَىّ ٱلْقَيُّومِ ۗ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمَا وَلَا هَضْمَا ا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

أله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ﴿ صَفَّصَفًا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

فَتَعَلِى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُو ۗ وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ١ وَلَقَدْ عَهِدُنَا ۗ إِلَىٰ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ و عَزْمَا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَكَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ١ فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُقُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ۞ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ا وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ا فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَنَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ١ فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَثَ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ءَادَمُ رَبَّهُ و فَغَوَى ا ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ و فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ا قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا اللهِ عَلَيْهِ وَهَدَى جَمِيعًا ۗ بَعْضُكُمۡ لِبَعْضٍ عَدُوُّ ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّي هُدَى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ۞ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِى فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحُشُرُهُ و يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ ا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا ١

ش ﴿ وَإِنَّكَ ﴾ قالون بكسر الهمزة.

﴿ حَشَرْتَنِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

ملاحظة: آية ﴿ مِّنِّي هُدِّى ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

قَالَ كَذَلِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا ۗ وَكَذَلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١ وَكَذَالِكَ نَجُزى مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ بِاَيَتِ رَبّهِ - وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَااَيْتٍ لِّـأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ١ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ﴿ وَمِنْ ءَانَابِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأُطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ } أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۞ وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَٱصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْعَلُكَ رِزْقَا لَا خَنْ نَرْزُقُكَ وَٱلْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ١ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِّايَةِ مِّن رَّبّهِ ۚ أَوَ لَمْ تَأْتِهِم بَيّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّاۤ أَهۡلَكۡنَـٰهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخُزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُّتَرَبِّصُ فَتَرَبَّصُواْ ۚ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّويِّ وَمَن ٱهْتَدَىٰ ١

ملاحظة: آية ﴿ ٱلْحُكَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

سورة الأنبياء

## سُورَةُ الأنبياء

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعُرضُونَ ١ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن رَّبِّهِم هُّخُدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ ۗ وَأَسَرُّواْ ٱلتَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثَلُكُمۡ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ وَأَنتُمُ تُبْصِرُونَ ﴾ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٤ بَلُ قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَيمٍ بَلِ ٱفْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَايَةِ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأُوَّلُونَ ٥ مَا عَامَنَتُ قَبْلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا ۗ أَفَهُمۡ يُؤْمِنُونَ ا وَمَآ أُرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِى إِلَيْهِمُ ۗ فَسْعُلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكُر إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلُنَهُمُ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَآءُ وَأَهْلَكْنَا ٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابَا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

### ۞﴿ قُل-رَّبِّي ﴾

قالون بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

#### ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

#### ٧ يُوحَىٰ ﴾

قالون بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ١ لَا تَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰ مَاۤ أُتُرفَتُمُ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمُ لَعَلَّكُمْ تُسْئِلُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَا زَالَت تِلْكَ دَعُولِهُمْ حَتَى جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا خَمِدِينَ ١ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبينَ ١ لُو أَرَدُنَا اللَّهُمَا لَعِبينَ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّـا تَّخَذُنَهُ مِن لَّـدُنَّاۤ إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَاطِل فَيَدْمَغُهُ و فَإِذَا هُوَ زَاهِقُ ۗ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ١ وَلَهُ و مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ و لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ١ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُوٓاْ ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمُ يُنشِرُونَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا عَالِهَةٌ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَا ۚ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٢ ءَالِهَةً قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ مَا هَانُواْ بُرُهَانَكُمْ هَاذَا ذِكْرُ مَن مَّعِي وَذِكْرُ مَن قَبْلِي ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقَّ ۗ فَهُم مُّعْرِضُونَ ١

﴿ مَعِیْ ﴾ قالون بإسكان الياء.

الحرف الهختلف

#### 🕲 ﴿ يُوحَىٰ ﴾

قالون بياء بدل النون وفتح الحاء وألف بعدها.

الِيِّي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

الله وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَمَا ٓ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ و لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَاْ فَٱعْبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَانُ وَلَدَا ۗ سُبْحَانَهُۥ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ و بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى يَعْمَلُونَ ١ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنُ خَشۡيَتِهِۦ مُشۡفِقُونَ ۞ ۞ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَاهُ مِّن دُونِهِ عَذَلِكَ نَجُزيهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلِكَ نَجُزى ٱلظَّلِمِينَ ۞ أُو لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا فَفَتَقُنَهُمَا ۗ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بهمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجَا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقُفَا تَحُفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ ءَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ٣ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَ ۗ أَفَإِيْن مِّتَّ فَهُمُ ٱلْخَالِدُونَ ١ كُلُّ نَفْسٍ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ وَنَبْلُوكُم بٱلشَّرِّ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً ۗ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٣

الهُوْقُا)

قالون بإبدال الواو همزة.

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَلذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ اللهُ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلْ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعُجِلُونِ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ لَوُ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ١ قُلُ مَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلْ هُمْ عَن ذِكُر رَبِّهِم مُّعُرضُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ ءَالِهَةُ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ١٠٠٠ مَتَّعْنَا هَنَوُلآءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۗ أَفَلا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ١

(أ) ﴿ وَلَقَدُ ﴾ قالون بضم الدال وصلاً.

ود العظيم ون

ويم الجوع

وَ الدُّعَآءَ إِذَا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ مِثْقَالُ ﴾ قالون بضم اللام وصلاً.

قُلْ إِنَّمَا أَنذِرُكُم بِٱلْوَحْي ۚ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ٥ وَلَيِن مَّسَّتُهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ١ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفُسٌ شَيْئَا ۗ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيَآءَ وَذِكُرًا لِّلْمُتَّقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرُ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۞ وَهَلذَا ذِكُرُ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ ۚ أَفَأَنتُمُ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَاۤ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ و مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا هَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَلَكِفُونَ ١٠ قَالُواْ وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا لَهَا عَلِبِدِينَ ۞ قَالَ لَقَدُ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ٥ قَالُوٓاْ أَجِئَتَنَا بِٱلْحَقّ أَمْ أُنتَ مِنَ ٱللَّعِبِينَ ٥ قَالَ بَلِ رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١ وَتَٱللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ١

ويم الجوع

فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ اللُّهُ فَعُلَ هَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ٓ إِبْرَهِيمُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِۦ عَلَىٰ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَشُهَدُونَ ۞ قَالُوٓاْ عَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَا بِالِهَتِنَا يَاإِبْرَهِيمُ ١٠ قَالَ بَلُ فَعَلَهُو كَبِيرُهُمْ هَاذَا فَسْئَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ۞ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمۡ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمۡ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلِمْتَ مَا هَـَوُلآءِ يَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمُ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمُ ۞ أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ َ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرَّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ١ قُلْنَا يَنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ا وَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ا وَنَجَّيْنَاهُ وَلَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ١

آآ ﴿ عَا**اْنتَ ﴾** قالون بالتسهيل مع الإدخال.

ملاحظة: آية ﴿ يَضُرُّكُمْ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ميم الجمع

قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وله من الطيبة وجمان: التسهيل للهمزة الثانية، والإبدال ياءً خالصة.

وَجَعَلْنَاهُمُ أَبِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَيْهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ ۖ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ١ وَلُوطًا ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَنبِثَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا اللهِ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ و فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ و مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِنَا ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحُكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ ١ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرَ ۚ وَكُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّنْ بَأْسِكُمْ ۖ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ۞ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجُرِى بِأَمْرِهِ ٓ إِلَى

ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞

﴿ لِيُحْصِنَكُمُ وَ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

وَمِنَ ٱلشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَالِكَ مُ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ۞ ۞ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَ أَنِّي مَسَّنِي ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُو فَكَشَفۡنَا مَا بِهِۦ مِن ضُرِّ ۗ وَءَاتَيۡنَهُ أَهۡلَهُو وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلبدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلَ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَكُهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۗ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَذَا ٱلنُّون إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ اللَّهُونِ إِذ ذَّهَبَ فِي ٱلظُّلُمَتِ أَن لَّا إِلَّهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُوجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ و رَبِّ لَا تَذَرْني فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ ووَهَبْنَا لَهُ و يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ و زَوْجَهُ وَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۖ وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ۞

### ١٤٥٥ وَزُكُريًّآءَ إِذْ ﴾

قالون بالهمزة مفتوحة مع المد المتصل. وفي الوصل بالتسهيل الهمزة الثانية

وَٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَٱبْنَهَا عَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّ هَلذِهِ ٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ إِلَيْنَا رَجِعُونَ ١ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ وَكَتِبُونَ ١ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَآ أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ ا وَمَاجُوجَ وَمَاجُوجَ ﴾ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَخِصَةً أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُويُلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمُ لَهَا وَاردُونَ ١ لَوْ كَانَ هَنَوُلآءِ ءَالِهَةَ مَّا وَرَدُوهَا ۗ وَكُلُّ فِيهَا خَالِدُونَ ١ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتُ قالون بالإبدال ياءً للهمزة الثانية. لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسُنَى أُوْلَيْكِ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

قالون بالإبدال ألفاً.

٩ ﴿ هَاؤُلَآءِ يَالِهَةً ﴾

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا اللهِ وَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَلِدُونَ ١ لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ هَنَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ نَطُوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَىّ ٱلسِّجِلّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأُنَآ أَوَّلَ خَلْق نُّعِيدُهُ و عَدًا عَلَيْنَا ۚ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ۞ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّلِحُونَ ١ إِنَّ فِي هَنذَا لَبَلَغًا لِقَوْمِ عَلِينِ ١ وَمَاۤ أُرۡسَلۡنَكُ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلْعَلَمِينَ ۞ قُلُ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُمُ إِلَهُ وَاحِدُ اللَّهِ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٠ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۗ وَإِنْ أَدْرِى أَقَرِيبُ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُ و فِتْنَةُ لَّكُمُ وَمَتَاعُ إِلَى حِينٍ ۞ قَالَ رَبِّ ٱحْكُم إِ الْحُقُّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَانُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١

﴿ لِلْكِتَابِ ﴾ قالون على الإفراد، بكسر الكاف، وزيادة ألف بعد

التاء.

#### ش ﴿ قُل-رَّبّ ﴾

قالون بضم القاف وحذف الألف وإسكان اللام على الأمر مع الإدغام.

### سُورَةُ الحج

ويم الجوع

سورة الحج

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ود العظيم ون

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بسُكَارَىٰ وَلَاكِنَ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدُ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلُّ شَيْطَن مَّرِيدٍ ٣ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ مِيْضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَآأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْر مُخَلَّقَةٍ لِّـنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ النُخْرجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمُ ۗ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُر لِكَيْلًا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا ۚ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

# ٥ ﴿ نَشَآءُ ولَى ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ يَشَآءُ إِلَىٰ ﴾

والوجمان في الطيبة.

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ مِ يُحِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ مَ كُلَّ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرِ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ-لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَا خِزْئُ ۗ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٥ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ اللَّهِ فَإِنْ أَصَابَهُ و خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَلَى حَرْفِ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ عَسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا لَا يَنفَعُهُو ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدْعُواْ لَمَن ضَرُّهُوۤ أَقُرَبُ مِن نَّفْعِهِ عَلَيْ لَبِئُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۞ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ ١

﴿ وَٱلصَّبِينَ ﴾ وَكَ

ميم الجمع

قالون بحذف الهمزة.

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُريدُ الله إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكِمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسُجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجِبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ ۗ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِن ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن مُّكُرمٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ١ ۞ ۞ هَلذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن نَّارِ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصْهَرُ بهِ عَمَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ﴿ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَآ أَرَادُوٓاْ أَن يَخْرُجُواْ مِنْهَا مِنۡ غَيِّرِ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ٣ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواً ۗ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٣

ملاحظة: آية ﴿ الْحَمِيمُ ﴾ آية ۞ ﴿ وَٱلْجُلُودُ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئَا وَطَهِّرُ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأُذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ ۞ لِّيشُهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِيَ أَيَّامٍ مَّعْلُومَتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لُيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيَطَّوَّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَالِكَ ۚ وَمَن يُعَظِّمُ حُرُمَتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّـهُ وعِندَ رَبّهِۦؖ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَـٰمُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ

فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرَّجۡسَ مِنَ ٱلْأَوۡثَانِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلرُّورِ ١

> ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع

الم ﴿ فَتَخَطَّفُهُ ﴾

قالون بفتح الخاء وتشديد الطاء.

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ - وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأُنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقِ ٣ ذَالِكَ ۗ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَلِمٍ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ مَحِلُّهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٣ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذُكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ۗ فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَ أَسْلِمُواْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُخْبِتِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُم وَٱلصَّابِرِينَ عَلَى مَاۤ أَصَابَهُم وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوٰةِ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمۡ يُنفِقُونَ ۞ وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَاهَا لَكُم مِّن شَعَتْبِرِ ٱللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآتَ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ۚ كَذَالِكَ سَخَّرُنَهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوَىٰ مِنكُمْ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ۗ وَبَشِّر ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا اللَّهَ عَنِ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ١

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ۗ وَلَولَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتُ وَمَسَاجِدُ يُذُكِّرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ اللَّهَ لَقَويُّ ا عَزِيزٌ ۞ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّكُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوُاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَلِلَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۗ وَكُذِّبَ مُوسَى ۗ فَأَمُلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِير ١ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئُر مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِ مَّشِيدٍ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبُ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوۡ ءَاذَانُ يَسۡمَعُونَ بِهَا ۗ فَإِنَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلْأَبۡصَٰرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

قالون بكسر الدال وفتح الفاء وألف بعدها. ﴿ لَّهُدِمَتُ ﴾

قالون بتخفيف الدال.

﴿ أَخَدْتُهُمُو ﴾ قالون بالإدغام.

ﷺ وَهْمَى ﴾ ﴿ فَهْمَى ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

﴿ وَهْمَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. ﴿ أَخَذتُهُا ﴾ قالون بالإدغام.

﴿ نَجِيّ عِ ﴾ قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُو ۚ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَى ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَآ أَنَاْ لَكُمۡ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوا فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أَوْلَيْكِ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَنَسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقى ٱلشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللَّهُ لِّيَجْعَلَ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٣ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ عَ فَتُخْبِتَ لَهُ و قُلُوبُهُم ۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمٍ ٥ وَلَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِذٍ لِّلَّهِ يَحُكُمُ بَيْنَهُمُ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا فَأَوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوٓاْ أَوْ مَاتُواْ لَيَرۡ زُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيۡرُ ٱلرَّارِقِينَ ا لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضَوْنَهُو ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ لَيْمُ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمُ اللَّ اللَّهُ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَا عُوقِبَ بِهِ - ثُمَّ بُغِيَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللِمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ الْ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ ذَالِكَ بأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - هُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ْ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ لَّـهُ و مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١

﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء. ﴿ مَدْخَلًا ﴾ قالون بفتح الميم.

ميم الجمع

١٤ ﴿ ٱلسَّمَا أَن ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ عَيْمُسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ اللَّهُ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهٌ ۖ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْر ۚ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۗ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدَى مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَب ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلُ بِهِ عُلْطُنَّا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ١ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ تَعْرفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرَ ۚ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا ۗ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُمُ ۚ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

يَ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُ ٓ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ، تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو ۗ وَإِن يَسُلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْعًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ۞ مَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَويُّ عَزيزٌ ١ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَابِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۩ ۞ وَجَهْدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ ـ جِهَادِهِ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْجَتَبَلْكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أُبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُوَ سَمَّنكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَاذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ ۚ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱعۡتَصِمُواْ بٱللَّهِ هُوَ مَوْلَئكُمْ ۖ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞ سُورَةُ المؤمنون

الحرف الراحليف

سورة المؤمنون

ويم الجوع

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَن ٱللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ١ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ اللَّهِ كَالْةِ كَاوَةِ فَعِلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأُمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أَوْلَتبِكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَار مَّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ لَحُمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١ ثُمَّ إِنَّكُم بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَافِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِۦ لَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأَنَا لَكُم بِهِۦ جَنَّتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَشَجَرَةً تَخُرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَتَنْبُتُ بِٱلدُّهُن وَصِبْغِ لِّلْأَكِلِينَ ا وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً اللَّهُ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا اللَّهُ اللّ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُٰا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِۦ مَا هَٰذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَكَيِكَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ بِهِ عِنَّةُ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ اللَّهِ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ۞ فَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلُكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ۗ وَلَا تُخَلِطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ٣

﴿ سِيْنَآءَ ﴾ قالون بكسر السين. ﴿ نَّسْقِيكُمُو ﴾ قالون بفتح النون.

﴿ جَا أُمْرُنَا ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

﴿ كُلِّي ﴾

قالون بكسر اللام وحذف التنوين.

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنزِلْني مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأَنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ١ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنُ إِلَهٍ غَيْرُهُوٓ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بلِقَآءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَكُهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَنَآ إِلَّا بَشَرٌ اللَّهُمُ مِّثُلُكُم يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَسِرُونَ ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمُ إِذَا مِتُّمُ وَكُنتُمُ تُرَابَا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخُرَجُونَ ۞ ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ و بِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُني بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّـ يُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثَآءً ۚ فَبُعۡدًا لِّلۡقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ١

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ قالون وصلاً.

مد العظيم من

وَهُمْ جَآءَ أُمَّةً ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

مَا تَسُبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغْخِرُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَا لَ كُلَّ مَا جَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهٌ ۖ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ ۚ فَبُعۡدًا لِّقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِءَايَتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ فَٱسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ۞ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ ١ فَكَذَّبُوهُمَا لَنَا عَلِيدُونَ فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ۚ عَايَةَ وَعَاوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبُوَةِ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۞ وَإِنَّ هَاذِهِ عَلَيمٌ أُمَّتُكُمُ أُمَّةَ وَحِدَةً وَأَنَاْ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ١٠٠ فَتَقَطَّعُوٓاْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُرًا اللَّ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١٠٠٠ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينِ ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ عِن مَّالِ وَبَنِينَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ ۚ بَلِ لَّا يَشْعُرُونَ ١ إِنَّا ٱلَّذِينَ هُم مِّن خَشِّيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِّايَتِ رَبِّهِمۡ يُؤۡمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمۡ لَا يُشۡرِكُونَ ۞

وَ ﴿ رُبُوةِ ﴾ قالون بضم الراء. وَمَ ﴿ وَأَنَّ ﴾ قالون بفتح الهمزة.

ﷺ ﴿ أَيَحْسِبُونَ ﴾ قالون بكسر السين.

ملاحظة: آية ۞﴿ هَـٰـرُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ميم الجمع

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآ ءَاتَواْ وَّقُلُوبُهُمۡ وَجِلَةٌ أَنَّهُمۡ إِلَىٰ رَبّهِمُ رَجِعُونَ ١٠ أَوْلَتِبِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَلِقُونَ ١ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ وَلَدَيْنَا كِتَكِ يُنطِقُ بِٱلْحَقّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةِ مِّنْ هَاذَا وَلَهُمْ أَعْمَالُ مِّن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ۞ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُتْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَجُئَرُونَ ۞ لَا تَجُئَرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدْ كَانَتْ ءَايَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَلَىٰ تَهُجُرُونَ ١ أَفَلَمُ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْ جَآءَهُم مَّا لَمْ يَأْتِ عَابَآءَهُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ١ أُمْ لَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُو مُنكِرُونَ اللهُ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِنَّةُ ۚ بَلَ جَآءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَكْثَرُهُمُ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِذِكُرهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرهِم مُّعْرِضُونَ ۞ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌۗ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ

﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَن ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ ﴿

الله ﴿ تُهْجِرُونَ ﴾ قالون بضم التاء وكسر الجيم.

﴿ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرِّ لَّلَجُّواْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسۡتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيَّ أَنشَأَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَة ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي ذَرَأُكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحِي وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَكُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَار ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ بَلُ قَالُواْ مِثْلَ مَا قَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا هَلذَا مِن قَبْلُ إِنْ هَنذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَآ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُل أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ١ قُلُ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ ـ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ۚ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

شَارُ أَ • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ﷺ تَذَّكَرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحِتِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۞ مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ و مِنْ إِلَهٍ ۚ إِذَا لَّـٰذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ۞ قُل رَّبّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلَا تَجُعَلْني فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُّريَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِرُونَ ۞ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ ۚ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ١ وَقُل رَّبّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ١ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ١ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكُتُ ۚ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآبِلُهَا ۗ وَمِن وَرَآبِهِم بَرُزَخُ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذٍ وَلَا يَتَسَآعَلُونَ ١ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ و فَأُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم فِي جَهَنَّمَ

خَلِدُونَ ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١

﴿ جَا أَحَدَهُمُ ﴾ قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجهان في الطيبة.

﴿ لَعَلِّى ﴾ قالون بفتح الياء.

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمَا ضَآلِّينَ ۞ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَعُواْ فِيهَا ُ وَلَا تُكَلِّمُونِ ۞ إِنَّهُ و كَانَ فَرِيقُ مِّنَ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ فَٱتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخُريًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوٓاْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ قَالَ كَمْ لَبثُتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ١ قَالُواْ لَبثُنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ فَسُئِلِ ٱلْعَآدِينَ ۞ قَالَ إِن لَّبِثْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا ۖ لَّوْ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ١ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُو بِهِ عَالَتَمَا حِسَابُهُو عِندَ رَبِّهِ [ إِنَّهُو لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَقُل رَّبِّ ٱغْفِرُ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِمِينَ ١

﴿ فَٱكَّخَذتُّمُوهُمُو ﴾ قالون بالإدغام. ﴿ سُخْرِيًّا ﴾ قالون بضم السين.

سُورَةُ النور

تلف ميم الجوع

سورة النور

۞﴿ تَذَّ كَّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

شهداًءُ وِلا ﴾ فالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. والتسهيل وهو المقدم ﴿ يَشَاءُ ! لَا ﴾ والوجمان في الطيبة.

﴿ أَرْبَعَ ﴾ قالون بفتح العين. ﴿ أَن - لَعُنَتُ ﴾ قالون بتخفيف النون مع الإدغام وضم التاء.

وَ أَلَخَامِسَةُ ﴾ قالون بضم التاء. ﴿ أَنُ غَضِبَ ٱللَّهُ ﴾ قالون بإسكان النون وكسر الهاء. الضاد وضم الهاء.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا عَايَتٍ بَيِّنَتٍ لَّعَلَّكُمۡ تَذَكُّرُونَ ۞ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۗ وَلَا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأُفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر ۗ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانِ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ٣ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجۡلِدُوهُمۡ ثَمَنِينَ جَلۡدَةَ وَلَا تَقۡبَلُواْ لَهُمۡ شَهَدَةً أَبَدَا ۚ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأُصۡلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُوَ جَهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشُهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ و لَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٨ وَٱلْخَلِمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ٥ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۞

الحرف الوختلف

( تَحُسِبُوهُو ﴾ قالون بكسر السين.

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُو بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ ۚ لَا تَحُسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم مَّ بَلُ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمِ ۚ وَٱلَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ ومِنْهُمْ لَهُ وعَذَابٌ عَظِيمٌ ١ لُّولَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْ هَاذَآ إِفْكُ مُّبينٌ ۞ لَّوْلَا جَآءُو عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَيِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَذِبُونَ ٣ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ و بِأَلْسِنَتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأُفُواهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحُسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَننَكَ هَنذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ ١ يَعِظُكُمُ ٱللَّهُ أَن تَعُودُواْ لِمِثْلِهِ ٓ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَيُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَلُولًا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

وَ مَحْسِبُونَهُ وَ هَ مَحْسِبُونَهُ وَ ﴾ قالون بكسر السين. ( وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

الله و خُطُواتِ ﴾ معاً. قالون بإسكان الطاء مع القلقلة.

 يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعُ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ و يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ۚ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ و مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّن أَحَدٍ أُبَدًا وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكَّى مَن يَشَآءُ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۞ وَلَا يَأْتَل أُولُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُوٓاْ أَوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوٓاا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَلفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ يَوْمَ تَشُهَدُ عَلَيْهِمْ أُلْسِنَتُهُمْ وَأُيْدِيهِمْ وَأُرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ يَوْمَبِدٍ يُوَفِّيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحُقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ ٱلْمُبينُ الْخَبِيثَتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَتِ وَٱلطَّيّبَتُ وَٱلطَّيّبَتُ وَٱلطَّيّبَتُ لِلطَّيّبينَ وَٱلطَّيّبُونَ لِلطَّيّبَتِ ۚ أُوْلَنَمِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۖ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيمٌ ٥ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَى أَهْلِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكُّرُونَ ١

﴿ بِيُوتًا ﴾ ﴿ بِيُوتَكُمُ و ﴾ قالون بكسر الباء فيها. ﴿ تَذَّ كَرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال. ود العظيم من

ُ فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۗ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواا اللَّهُ بِمَا لَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَئِ لَّكُمْ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ٥ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَالِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِّلْمُؤْمِنَتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَى جُيُوبهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآيِهِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآيِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِيَ إِخُوَانِهِنَّ أُوْ بَنِيَ أُخَوَاتِهِنَّ أُوْ نِسَآبِهِنَّ أُوْ مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أُو ٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أُو ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأُرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوٓا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

شربيوتًا ﴾ قالون بكسر الباء.

وَأُنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦۚ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ اللهُ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ - وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ ءَاتَىكُمْ وَلَا تُكرهُواْ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِّـتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَن يُكْرِهِهُّنَ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنُ بَعْدِ إِكْرَهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠٥ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ١٠٥٥ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَمِشُكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيٓءُ وَلَوْ لَمُ تَمْسَسُهُ نَارٌ ۚ نُُّورٌ عَلَىٰ نُور ۚ يَهْدِي ٱللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكّرَ فِيهَا ٱسْمُهُو يُسَبِّحُ لَهُو فِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْآصَالِ اللهِ

﴿ ٱلٰۡبِغَآ ۚ إِنۡ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الأولى.

> آگُ ﴿ مُّبَيَّنَاتِ ﴾ قالون بفتح الياء.

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلَّاصَالِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ميم الجمع

رِجَالُ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ اللَّهِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَعۡمَلُهُمۡ كَسَرَابِ بِقِيعَةِ يَحۡسَبُهُ ٱلظَّمْعَانُ مَآءً حَتَّىٰ إِذَا جَآءَهُ و لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ و فَوَقَّلهُ حِسَابَهُو ۗ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ أَوْ كَظُلُمَتِ فِي بَحْر لَّجِيّ يَغۡشَلهُ مَوۡجُ مِّن فَوۡقِهِۦ مَوۡجُ مِّن فَوۡقِهِۦ سَحَابُ ۚ ظُلُمَتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُو لَمْ يَكَدُ يَرَلهَا ۗ وَمَن لَّمْ يَجُعَل ٱللَّهُ لَهُو نُورًا فَمَا لَهُو مِن نُّورٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَنَّفَّاتٍ ۗ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسْبِيحَهُ و وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ و ثُمَّ يَجُعَلُهُ و رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالِ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ عَن يَشَآءُ وَيَصُرفُهُ و عَن مَّن يَشَآءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ عَنْدُهَبُ بِٱلْأَبْصَارِ اللهُ

وَ ﴿ يَحْسِبُهُ ﴾ قالون بكسر السين.

ملاحظة: آية ﴿ بِٱلْأَبْصَارِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ميم الجمع

١٤٥٥ (يَشَآءُ وِنَّ ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ يَشَاءُ إِنَّ ﴾

والوجمان في الطيبة.

وَ مُّ بَيَّنَاتِ ﴾ قالون بفتح الياء.

﴿ يَشَآءُ وِلَى ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم

﴿ يَشَاءُ إِلَى ﴾ والوجمان في الطيبة.

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِّـأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ اللَّهُ خَلَقَ كُلُّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءٍ بَطْنِهِ - وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ رَجْلَيْنِ وَمِنْهُم مَّن يَمْشِي عَلَىٰ أَرْبَعِ ۚ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ ۚ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعُنَا ثُمَّ يَتَوَكَّىٰ فَرِيقُ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ ۚ وَمَاۤ أُوْلَتَبِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَإِذَادُعُوٓا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعُرضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓاْ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ٱرْتَابُوٓاْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ وَ بَلُ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأُوْلَىٰ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ١٠٠٠ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمُ لَبِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ۖ قُل لَّا تُقُسِمُوا لَمُ طَاعَةُ مَّعْرُوفَةُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٣

قُلُ أُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ ۗ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ۚ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَاٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنُ بَغْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ۚ يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ وَلَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَثَ مَرَّتٍ ۚ مِن قَبْل صَلَوْةِ ٱلْفَجُر وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمُ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمُ جُنَاحُ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞

﴿ تَحْسِبَنَّ ﴾ قالون بكسر السين.

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَكْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ - وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَٱلْقَوَاعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَتٍ بِزِينَةٍ ۗ وَأَن يَسۡتَعُفِفُنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ عَابَآبِكُمْ أُو بُيُوتِ أُمَّهَتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَتِكُمُ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ وَ أَوْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتَا ۚ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً ۚ كَذَالِكَ

﴿ بِيُوتَكُمُ وَ ﴾ ﴿ بِيُوتِ ﴾ كله ﴿ بِيُوتَا ﴾ قالون بكسر الباء.

يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلَّآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

ويم الجوع

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰٓ أَمْر جَامِعِ لَّمْ يَذْهَبُواْ حَتَّىٰ يَسۡتَءۡذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ فَإِذَا ٱسْتَغْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِغْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُمُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا تَجُعَلُواْ دُعَآءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمُ كَدُعَآءِ بَعْضِكُم بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَا ۚ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ أَلَاۤ إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ قَدْ يَعْلَمُ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

### سُورَةُ الفرقان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا اللَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّـهُ وشَريكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ و تَقُدِيرًا ١٠ سورة الفرقان

وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ عَالِهَةً لَّا يَخُلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخُلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهم ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوٰةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنَّ هَٰذَآ إِلَّا ٓ إِفْكُ ٱفْتَرَىٰهُ وَأَعَانَهُ و عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ ۗ فَقَدْ جَآءُو ظُلْمَا وَزُورًا ۞ وَقَالُوٓا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٱكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞ قُلُ أُنزَلَهُ ٱلَّذِى يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَال هَٰذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي ٱلْأُسُوَاقِ لَوْلَا أَنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ و جَنَّةُ يَأْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَلَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَالِكَ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ۞ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ ۗ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

۞﴿ فَهُىَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ مَّسْحُورًا ۞ ٱنظُرُ ﴾ قالون بضم نون التنوين وصلاً.

ويم الجوع

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظَا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أُلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَا ضَيِّقَا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هُنَالِكَ ثُبُورًا ۞ لَّـا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ۚ كَانَتُ لَهُمْ جَزَآءَ وَمَصِيرًا ١ اللهُمْ فِيهَا مَا يَشَآءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبّكَ وَعُدَا مَّسْعُولًا ١ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَلنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أُولِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا ۚ وَمَن يَظْلِم مِّنكُم نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَآ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسُواقِ أَ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصْبِرُونَ ۗ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

الله ﴿ نَحْشُرُهُمُو ﴾

قالون بالنون بدل الياء.

﴿ عَالْنتُمُو ﴾

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ هَنَّؤُلَّاءِ يَمْ ﴾

قالون بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

اله ﴿ يَسْتَطِيعُونَ ﴾

قالون بالياء بدل التاء.

۞﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

ميم الجمع

قالون بتشديد الشين.

﴿ ٱتَّخَذتُ ﴾ قالون بالإدغام.

قالون بفتح الياء.

الله ﴿ نَبِيٓ عِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

وَوَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَتِهِكَةُ الْوَنْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ ٱسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوَّا كَبِيرًا فَي يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَتِهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ يِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَيَعَوْلُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَيَعَمُلُونَ مَعْمَلُوا مَنْ عَمَلِ فَيَعَمِلُوا مَنْ عَمَلِ اللَّهُ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَيَعَمِلُوا مَنْ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ مَسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَمِ وَنُولِ الْمَلْكُ يَوْمَ يَعْضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى وَنُولُ يَلِيَا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى وَكُنْ يَوْمَ يَعْضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى وَكُنْ يَعْمُ الطَّالِمُ عَلَى الْمَلْكُ فِي يَعْضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى الْمَنْ يَوْمُ لَا نَا خَلِيلًا ﴿ وَيَوْمَ لَعَمْ الطَّالِمُ عَلَى الْمَنْ يَوْمُ لَيْ يَعْفُ لَا تَعْمِلُولِ سَبِيلًا ﴿ وَيَوْمَ يَعْضُ ٱلظَّالِمُ عَلَى الْمَنْ يَوْمُ لِيلَا تَعْمِيلًا ﴿ وَيَوْمَ مَنَ اللَّهُ الْمَالِ مَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إِذْ جَآءَنِي ۗ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ

يَرَبّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ١ وَكَذَالِكَ

جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا مِّنَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۗ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيَا

وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَا نُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ

جُمْلَةَ وَاحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ عُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَهُ تَرْتِيلًا ١

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿ ٱلَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمۡ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَـٰ بِكَ شَرُّ ا مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ وَ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ١٠٠٠ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِاَيَتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُمْ وَجَعَلْنَكُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ۗ وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ وَعَادَا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِّ وَقُرُونَا بَيْنَ ذَالِكَ كَثِيرًا ١ وَكُلَّا ضَرَبْنَا لَهُ ٱلْأَمْثَلَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ١ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيٓ أُمْطِرَتُ مَظَرَ ٱلسَّوْءِ ۚ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرَوْنَهَا ۚ بَلَ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ١ إِن كَادَ لَيْضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَآ أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ

مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

﴿ وَثَمُودَا ﴾ قالون بتنوين فتح مع الإدغام.

﴿ ٱلسَّوْءِ يَفَلَمُ ﴾ قالون بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

ﷺ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

الله أَرَوْيُتَ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ﷺ ﴿ تَحْسِبُ ﴾ قالون بكسر السين.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

﴿ نُشُرًا ﴾ قالون بالنون بدل الباء وضم الشين.

أُمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُ مَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَهُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ۞ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُورًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ - وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ طَهُورًا ۞ لِّئُحْيِي بِهِ عَلَدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ ومِمَّا خَلَقْنَآ أَنْعَلَمَا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ١ وَلَقَدُ صَرَّفُنَهُ بَيْنَهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَىٰٓ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِۦ جِهَادًا كَبِيرًا ١٠٥٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْن هَنَا عَذُبُ فُرَاتُ وَهَاذَا مِلْحُ أُجَاجُ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَخَا وَحِجْرًا مَّحُجُورًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ ونَسَبَا وَصِهْرًا ۗ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبّهِ عَظَهِرًا ١٠

﴿ شَا أَن ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر

والوجمان في الطيبة.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ يُقْتِرُواْ ﴾ قالون بضم الياء وكسر التاء.

ود العظيم ون وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُ مَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَآءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبّهِ عَسِيلًا ١ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ ـ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ١ اللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۗ ٱلرَّحْمَانُ فَسُئُلُ بِهِ عَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْجُدُوا ۚ لِلرَّحْمَن قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١ ١٠ اللَّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ

يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ﴿ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَنْفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامَا ١٠

أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۞ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَن ٱلَّذِينَ

يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَلِهِلُونَ قَالُواْ

سَلَمَا ١ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَمَا ١ وَٱلَّذِينَ

ود العظيم ون

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحِقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفُ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَلِحًا فَأُولَنبِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمُ حَسَنَتٍ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ و يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ١ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِرَامَا ١٠٠٠ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِاَيْتِ رَبِّهِمُ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ١ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَامِنُ أَزُورِجِنَا وَذُرَّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ١ أُوْلَنَبِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةَ وَسَلَمًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلْ مَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْ رَبّي لَوْلَا دُعَآؤُكُمُ ۗ فَقَدُ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ١٠

سُورَة الشعراء

ڻ ﴿ فِيهِ ﴾ قالون بکسر الهاء دون الصلة.

الحرف الوختلف

سورة الشعراء

السَّمَاءِ يَايَةً ﴾

قالون بالإبدال ياءً مفتوحة للهمزة الثانية.

﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ش تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ أَلَكِتَكِ بَخِعٌ نَّفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن نَّشَأَ نُنَزِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَاضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْر مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ مُحُدَثٍ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعْرضِينَ ۞ فَقَدُ كَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَـٰٓؤُاْ مَا كَانُواْ بِهِۦ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞ إِنَّ في ذَالِكَ لَآيَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِ ٱعْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ وَيَضِيقُ صَدرى وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَىٰ هَارُونَ ۞ وَلَهُمْ عَلَىَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ قَالَ كَلَّا ۗ فَٱذْهَبَا بِاَيَتِنَآ ۗ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ ۞ فَأُتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ

اللهِ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ اللهِ عَالَى اللهِ الهُ اللهِ اللهِي المِلْمُواللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُو

٥ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١

ملاحظة: آية ١٠ ﴿ طُسَّمٌ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَفَرَرْتُ مِنكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ وَتِلْكَ نِعْمَةُ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَ ٓءِيلَ ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ٥ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ ٓ أَلَا تَسْتَمِعُونَ٥ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِيَّ أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَآ اللَّهِ اللَّهُمُ تَعْقِلُونَ ١ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِى لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ۞ قَالَ أُوَلَوُ جِئْتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ٓ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَعَ يَدَهُ و فَإِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ ١ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرُّ عَلِيمٌ ١ يُريدُ أَن يُخُرجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحُرهِ عَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَآيِن حَاشِرينَ

السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ عَلِيمٍ اللهِ عَلِيمٍ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ عَلَيمٍ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ

يَوْمِ مَّعْلُومِ ١ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجُتَمِعُونَ ١

﴿ اَتَّخَذتَ ﴾ قالون بالإدغام.

ﷺ ﴿ أُرْجِهِ ﴾ قالون بكسر الهاء دون همز وصلة.

الحرف الوختلف

الله ﴿ أُدبنَّ ﴾

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

قالون بفتح اللام وتشديد القاف.

الله ﴿ عَأْدَمَنتُمُو ﴾

قالون بهمزة استفهام ثم همزة مسهلة ثم ألف.

۞﴿ أَنِ ٱسْرٍ ﴾

قالون بكسر النون وهمزة وصل بدل القطع.

﴿ بِعِبَادِيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ حَذِرُونَ ﴾

قالون بُحذف الألف بعد الحاء.

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْعَلِبِينَ ﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَلِبِينَ ﴿ السَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجُرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْعَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿ فَأَلُواْ بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحُنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا لَنَحُنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا لَنَحُنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا لَنَحُنُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا الْمُعَرِّيَةِ فَرَعُونَ إِنَّا لَيْ مَا لَعُنْ اللَّهُ الْعَلِيمُونَ اللَّهُ الْقَلْمُ اللَّهُ الْعَلَيْ الْمُعَلِّيَةِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ

يَأْفِكُونَ ﴿ فَأُلْقِى ٱلسَّحَرَةُ سَجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِرَبِ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْمَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنُ الْعَلَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفِ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَفِ

وَلَأُصَلِّبَنَّكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَا ضَيْرَ ۗ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَلَا ضَيْرَ ۗ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ وَلَا يَنْا ذَكُنَا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَنَا أَن كُنَّا أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِی إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ الله

فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ۞ إِنَّ هَنَوُّلَآءِ لَشِرْذِمَةُ

قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَآبِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ

ا فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ ١ وَكُنُوزٍ وَمَقَامِ كَرِيمِ ١

كَذَالِكَ اللَّهِ وَأُورَثُنَاهَا بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ ۞ فَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ فَلَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

(أله ﴿ مَعِیْ ﴾ قالون بإسكان الياء.

﴿ لَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. قالون بيناً أبرزهيم ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ أَفَرَ • يُتُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِّي ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ فَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

فَلَمَّا تَرْآءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا اللَّهِ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِين ﴿ فَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُوٓ أَجْمَعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَا تَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَكِفِينَ ۞ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۞ أَوْ يَنفَعُونَكُمُ أَوْ يَضُرُّونَ ۞ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمُ تَعْبُدُونَ ۞ أَنتُمُ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُني وَيَسْقِينِ ۞ وَإِذَا مَرضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَّ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّين ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴾

ود العظيم ون

﴿ لِأَ بِي ﴾ قالون بفتح الياء.

وَٱجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ وَٱجْعَلْني مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبِى إِنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلضَّآلِّينَ ۞ وَلَا تُخُزني يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ۞ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلَ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ ۞ فَكُبْكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْغَاوُونَ ١ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ١ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَٱللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَمَآ أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَا لَنَا مِن شَلْفِعِينَ ١ وَلَا صَدِيقِ حَمِيمِ ١ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةَ فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْتَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنُ أُجُرِ ۗ إِنْ أُجُرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٠٥٥ قَالُوٓا أَنُؤُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١١٥٥

﴿ لَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

قالون له وجمان بإثبات الألف، وحذفها. والوجمان في الطيبة.

﴿ مَّعِي ﴾

قالون بإسكان الياء وصلاً.

ش﴿ أَنَا ﴾

قالون بإسكان الهاء.

النِّي أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي ۗ لَوۡ تَشۡعُرُونَ ۞ وَمَاۤ أَنَا۠ بِطَارِدِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ۞ إِنۡ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ١ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ١ فَٱفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمُ فَتُحَا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ و فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ ثُمَّ أُغْرَقُنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ﴿ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينُ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسۡعَلُكُمۡ عَلَيْهِ مِنۡ أَجُرُّ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةَ تَعْبَثُونَ ۞ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُم تَخْلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَمِ وَبَنِينَ ١ وَجَنَّتِ وَعُيُونٍ ١ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ 

إِنْ هَاذَا إِلَّا خُلُقُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكۡتَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتُ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ اللَّهِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ا أَتُتُرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَآ ءَامِنِينَ اللهِ خَنَّتٍ وَعُيُونِ اللهُ أَتُتُرَكُونَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ وَزُرُوعٍ وَنَخُلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا فَرهِينَ ١ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ١ وَلَا تُطِيعُواْ أُمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرُ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ هَذِهِ ـ نَاقَةُ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعْلُومِ ۞ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَّءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدِمِينَ ۞ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ

﴿ لَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

وَالَّهُ إِيكُوتَا ﴾ قالون بكسر الباء. ﴿ فَرِهِينَ ﴾ قالون بحذف الألف بعد الفاء.

أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞

ميم الجمع

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ أُمِينُ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَآ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ ﴿ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ا أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۞ قَالُواْ لَبِن لَّمْ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ١ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ١ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ١ فَنَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَبِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَكَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ اللهِ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ۞ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۞ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأُطِيعُونِ ۞ وَمَآ أُسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجُرُّ إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ ا رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ ٥ أُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ا وَزِنُوا بِٱلْقِسُطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

١ قالون بإسكان الهاء.

﴿ لَيْكَةً ﴾

قالون بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ بِٱلْقُسْطَاسِ ﴾ قالون بضم القاف.

ميم الجمع

﴿ كِسْفًا ﴾

قالون بإسكان السين.

﴿ ٱلسَّمَآ • إِن ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

ﷺ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

﴿ أَفَرَ•يْتَ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ ۞ وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ١ فَأَسْقِطُ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ و لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينِ ۞ وَإِنَّهُ و لَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوَ لَمْ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ و عُلَمَتَوُّا بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ ١ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ١ فَقَرَأُهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ مُؤْمِنِينَ ١ كَنَالِكَ سَلَكْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ - حَتَّى

فَيَقُولُواْ هَلَ نَحُنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞ أَفَيِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ ۞ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَعْنَكُمْ سِنِينَ۞ثُمَّ جَآءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ١ فَيَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١

مَآ أَغۡنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُمَتَّعُونَ ١ وَمَآ أَهۡلَكۡنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ ١٠ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ١٥ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ۞ وَأُنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقُربِينَ ا وَٱخۡفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُل إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَتَوَكُّلُ عَلَى ٱلْعَزيز ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ شَ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ شَ هَلَ أُنَبِّئُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ۞ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أُفَّاكٍ أَثِيمِ ١ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَٱلشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُونَ ١ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ١ وَأُنَّهُمۡ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا أُ وَسَيَعُلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ١ سُورَةُ النمل

﴿ فَتَوَكَّلُ ﴾ قالون بالفاء.

﴿ يَتُبَعُهُمُ ﴾ قالون بإسكان التاء وفتح الباء.

الحرف الوختلف

سورة النمل

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسَ ۚ تِلْكَ ءَاكِتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِ مُّبِينٍ ۞ هُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِ هُمۡ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ بٱلْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمۡ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ٥ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّـدُنُ حَكِيمِ عَلِيمِ ۞ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ۚ إِنِّي عَانَسْتُ نَارًا سَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَر أُو ءَاتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَامُوسَى إِنَّهُ ٓ أَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَأَلْق عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَهُوسَىٰ لَا تَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ ۗ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَنذَاسِحْرٌ مُّبِينُ ١

﴿ إِنِّى ءَانَسْتُ ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ دِشِهَابِ ﴾ قالون بكسر الباء بلا تنوين.

وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَا وَعُلُوَّا ۚ فَٱنظُرُ كَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا ۗ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنُ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ ۖ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةُ يَنَأُيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوۡلِهَا وَقَالَ رَبّ أُوْزِعْنِيَ أَنْ أَشُكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِى لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَآبِبِينَ ٥ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاذُ بَحَنَّهُ وَ أُوْ لَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ ع وَجِئتُكَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ٣

ڭ ﴿ لَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ فَمَكُثَ ﴾ قالون بضم الكاف.

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ٣ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسُجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخُفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۩ ۞ ه قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقُتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِّكِتَى هَنَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَٱنظُرُ مَاذَا يَرْجِعُونَ ۞ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُاْ إِنِّي أَلْقِيَ إِلَىَّ كِتَبُّ كَرِيمٌ ا إِنَّهُ و مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱلرَّحِمَنِ ٱلرَّحِيمِ تَعْلُواْ عَلَىَّ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِيّ أُمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ٣ قَالُواْ نَحُنُ أُوْلُواْ قُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ٣ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓا أُعِزَّةَ أَهۡلِهَآ أَذِلَّةَ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ١ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةُ أَبِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ١

﴿ يُخْفُونَ ﴾ ﴿ يُعْلِنُونَ ﴾

قالون بالياء بدل التاء.

۞﴿ فَأُلْقِهِ ﴾

قالون بكسر الهاء دون صلة.

١ ( ٱلْمَلَوُاْ وِنِيَ

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم قالون بفتح ياء وصلاً.

﴿ ٱلْمَلَوُّا إِنِّيَ ﴾

والوجمان في الطيبة.

المَلَؤُاْ وَفُتُونِي ﴾

قالون بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

ملاحظة: آية 🦈 ﴿ بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ميم الجمع

رَّ ﴿ أَتُمِدُّونَنِ ـ ﴾ قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ عَاتَىٰنَ عَ ﴾

قالون بإثبات الياء مفتوحة وصلاً وحذفها وقفاً مثل حفص، ولقالون وجه ثان بإثباتها ساكنة وقفاً وهو المقدم. والوجمان في الطيبة.

﴿ ٱلۡمَلَوُاْ وَيُّكُمُو ﴾ قالون بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

رُ أَنَا عَاتِيكَ ﴾ معاً. قالون بإثبات الألف.

﴿ لِيَبْلُونِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قالون بالتسهيل والإدخال.

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَن بِمَالٍ فَمَآ ءَاتَان َ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا ءَاتَىٰكُمْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ اللهُ ٱرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَلَنَأُتِيَنَّهُم بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَآ أَذِلَّةَ وَهُمْ صَلغِرُونَ ۞ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ ـ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ﴿ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ اللَّهِ لَقُوتٌ أَمِينٌ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمٌ مِّنَ ٱلْكِتَابِ أَنَا عَاتِيكَ بِهِ عَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ و قَالَ هَاذَا مِن فَضْل رَبِّي لِيَبْلُونِي ءَأَشُكُرُ أَمْ أَكُفُرُ ۖ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ - وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنيٌّ كَرِيمٌ ۞ قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرْشَهَا نَنظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا جَآءَتُ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُو ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمٍ كَفِرينَ ۞ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ ۗ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لَجُّةَ وَكَشَفَتْ عَن سَاقَيْهَا ۚ قَالَ إِنَّهُ و صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ ۗ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

ملاحظة: آية ﷺ قَوَارِيرَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ أَنُ ٱعۡبُدُواْ ﴾ قالون بضم النون وصلاً.

الله ﴿ مُهْلَكَ ﴾

قالون بضم الميم وفتح اللام.

﴿ إِنَّا دَمَّرُنَاهُمُو ﴾ قالون بكسر الهمزة.

﴿ أَربِنَّكُمُ وَ ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

وَلَقَدُ أَرْسَلُنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَتَقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بٱلسَّيَّعَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لللهِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ ۚ قَالَ طَنْبِرُكُمُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ و وَأَهْلَهُ و ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عَمَا شَهِدُنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ - وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ فَٱنظُرۡ كَيۡفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكۡرهِمُ أَنَّا دَمَّرْنَكُهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةُ بِمَا ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَةً لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ وَأَنتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةَ مِن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ۚ بَلُ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞

ويم الجوع

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ أَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ ٓ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ و قَدَّرُنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرَا ۗ فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٓ مُ عَآلِلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ ١ أُمَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَنْبَتُنَا بِهِ۔ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهُجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَآ ۗ أُعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ هُمۡ قَوْمٌ يَعۡدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارَا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ۗ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمۡ لَا يَعۡلَمُونَ ۞ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ مِ اللَّهِ مَعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿

﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

(أَ. • لَكُ ﴾ كله. قالون بالتسهيل مع الإدخال.

> ﷺ تَذَّكَّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

الله المُشرّا ﴾

قالون بالنون المضمومة بدل الباء، وضم الشين.

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

اللهُ ﴿ أُر • لَكُ ﴾

﴿ إِذَا ﴾ ﴿ أُردِبًّا ﴾ قالون بهمزة مكسورة في الأولى على الإخبار، وبتسهيل الهمزة الثانية مع

الإدخال في الثانية.

أُمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَعِكُ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ١ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۞ بَلِ ٱدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا ۗ بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ اللهِ اللهِ عَمُونَ اللهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَآؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ا لَقَدُ وُعِدْنَا هَاذَا نَحُنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْق مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُلُ عَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسۡتَعۡجِلُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلتَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ غَآبِبَةٍ فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَكِ مُّبِينِ ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. ﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

> الله ﴿ إِنَّ ﴾ قالون بكسر الهمزة.

﴿ ءَاتُوهُو ﴾ قالون بمد الهمزة وضم التاء. ﴿ تَحْسِبُهَا ﴾ قالون بكسر السين. ﴿ وَهُىَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَإِنَّهُ و لَهُدَى وَرَحْمَةُ لِللَّمُؤْمِنِينَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى مُ اللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱللَّهِ ۗ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَاۤ أَنتَ بِهَدِى ٱلْعُمٰى عَن ضَلَلَتِهِم الله الله الله عنه يُؤْمِنُ بِاليِّنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ١ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِءَايَتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلّ أُمَّةٍ فَوۡجَا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِٵيَتِنَا فَهُمۡ يُوزَعُونَ ٣ حَتَّنَ إِذَا جَآءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِّايَتِي وَلَمْ تُحِيطُواْ بِهَا عِلْمًا أُمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمۡ لَا يَنطِقُونَ ١ أَلَمُ يَرَوا أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسۡكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ۞ وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحُسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِيّ أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ و خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

الحرف الوختلف

الله ﴿ فَزَعِ ﴾

قالون بكسر العين بدون تنوين.

مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وَ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُم مِن فَزَعٍ يَوْمَبِذٍ عَلَمُونَ هُ وَمُوهُهُمْ فِي عَلَمُونَ هُ وَمُن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلَ تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَاذِهِ ٱلْبَلْدَةِ اللَّذِي وَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمْرِتُ أَنْ أَعْبُدُ وَبَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَأَنْ أَتْلُواْ ٱلْقُرْءَانَ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَن ضَلَّ فَقُلُ فَمَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال

سُورَةُ القصص

## سُورَةُ القصص

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

طسّم ﴿ تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ﴿ نَتُلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحُقِّ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ إِلَّهُ قِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿ إِلَّهُ قِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴾ إِنَّ فَوْرَعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعَا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةَ مِنْهُم يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُم وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُم أَلْفُوريَةُ وَيَسْتَحِي نِسَآءَهُم أَيْنَهُ وَيَسْتَحِي وَسَآءَهُم أَيْنَهُ وَيَسْتَحِي وَسَآءَهُم أَيْنَهُ وَيَسْتَحِي وَسَآءَهُم أَيْنَهُ وَيَسْتَحْمِ وَا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْلَهُمْ أَبِمَّةٌ وَيَخْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ فَي اللَّهُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْلَهُمْ أَبِمَّةً وَيَخْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ فَ اللَّهُ وَا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْلَهُمْ أَبِمَا لَهُ وَيَعْمَلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْمَلُهُمْ أَبِمَا وَيَعْمَلُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْمَلُوا فَي الْفَالِي الْعَلَقِيمُ الْمُعْلِقُولُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَخَعْمَلُوا فَي الْمُعْمِ وَالْمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِيمُ الْمُعْلِقِهُمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمِعْ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ

٥ ﴿ أُدِمَّةً ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وله من الطيبة وجمان: التسهيل للهمزة الثانية، والإبدال ياءً خالصة.

ملاحظة: آية ﴿ طُسَمٌ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ويم الجوع

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ " فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَ أَ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ا فَٱلْتَقَطَهُ وَ عَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ اللَّهُمُ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَاطِئِينَ ١ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِّي وَلَكَ ۗ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمۡ لَا يَشۡعُرُونَ ۞ وَأَصۡبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا ﴿ إِن كَادَتْ لَتُبْدِى بِهِ ـ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَقَالَتُ لِأَخْتِهِ قُصِّيهِ " فَبَصُرَتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٥ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهُل بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ ولَكُمْ وَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ ١

فَرَدَدُنَاهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِۦ كَيۡ تَقَرَّ عَيۡنُهَا وَلَا تَحۡزَنَ وَلِتَعۡلَمَ أُنَّ

وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى عَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَا وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْن يَقْتَتِلَان هَنذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَنذَا مِنْ عَدُوَّهِ } فَٱسْتَغَاثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوّه ع فَوَكَزَهُو مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَنذَا مِنْ عَمَل ٱلشَّيْطَان -إِنَّهُ و عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَٱغْفِرُ لَى فَغَفَرَ لَهُوٓ ۚ إِنَّهُ مُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ١ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسۡتَنصَرَهُ وبٱلْأَمۡسِيَسۡتَصۡرخُهُ و قَالَ لَهُ و مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَويُّ مُّبِينٌ ۞ فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بٱلَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا قَالَ يَهُوسَيّ أَتُرِيدُ أَن تَقُتُلَني كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُريدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ۞ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنُ أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأُ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ١ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفَا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١

ﷺ ﴿ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

ميم الجمع

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقى حَتَّىٰ يُصْدِرَ ٱلرّعَآءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ۞ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَىٰهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أُجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ عَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قَالَتْ إِحْدَلهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسۡتَعۡجِرُهُ ۗ إِنَّ خَيْرَ مَن ٱسۡتَعۡجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّي أُريدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَيَّ هَلتَيْنِ عَلَىٰ أَن اللهِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ ۗ وَمَآ أَرِيدُ أَنُ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُّ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُوانَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ ١

﴿ إِنِّي ﴾ ﴿ سَتَجِدُنِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً فيها.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسُقُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ إِنِّى ﴾ كله. ﴿ لَّعَلِّى ﴾ قالون بفتح الياء فيهم جميعاً. ﴿ جِذْوَةٍ ﴾

قالون بكسر الجيم.

ا فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ۗ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوۤاْ إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّآ أَتَنْهَا نُودِيَ مِن شَاطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَمُوسَىٰۤ إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ۚ يَـمُوسَىٰۤ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُ ۖ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكُ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَآءَ مِنْ غَيْرِ سُوّءٍ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهُبِ فَذَنِكَ بُرُهَانَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَ ۖ إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ۞ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانَا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي ۗ إِنِي ٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِاَيَتِنَا ۚ أَنتُمَا وَمَن ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ١

آگُرُ ٱلرَّهَبِ ﴾ قالون بفتح الهاء.

قَالُون بإسكان الياء. ﴿ رِدًا ﴾ قالون بالنقل. ﴿ يُصَدِّقُنِي ﴾ قالون بإسكان القاف.

فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَىٰ عِاكِتِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ وَ عَلَقِبَةُ ٱلدَّارِ ۚ إِنَّهُ وَ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَّهٍ غَيْرى فَأُوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ و مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ و فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اللَّهِ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَتْبَعُنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ١ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٣

﴿ رَقِيَ ﴾ ﴿ لَّعَلِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

قالون بفتح الياء وكسر الجيم. قالون بفتح الياء وكسر الجيم. قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وله من الطيبة وجمان: التسهيل للهمزة الثانية، والإبدال ياءً خالصة.

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّلهِدِينَ ١ وَلَكِنَّآ أَنشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ \* وَمَا كُنتَ ثَاوِيَا فِيۤ أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَا كُنتَ بِجَانِب ٱلطُّور إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتَلهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ ا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوُلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَ مَآ أُوتِيَ مُوسَىٰٓ أَوَ لَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ ۖ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَلْفِرُونَ ۞ قُلْ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أُهۡدَىٰ مِنۡهُمَآ أُتَّبِعۡهُ إِن كُنتُمۡ صَدِقِينَ ۞ فَإِن لَّمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن ٱتَّبَعَ هَوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞

🕸 ﴿ سَلْحِرَانِ ﴾

قالون بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء.

ويم الجوع

ه وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عُم بِهِ عُوْمِنُونَ ١٠ وَإِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَتِهِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ۞ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفُ مِنْ الرَّضِنَآ ۚ أَوَ لَمُ نُمَكِّن لَّهُمُ حَرَمًا ءَامِنَا يُجُبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءِ رِّزْقًا مِّن لَـدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَتِلْكَ مَسَكِنُهُمُ لَمُ تُسْكَن مِّنُ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۖ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِيٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ٥

۞﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

الحرف الوختلف

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ ثُمَّ هُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء فيهم جميعاً. وله وجمان من الطيبة: بإسكان الهاء، وبضمها.

وَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَكُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰٓؤُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويُنَآ أَغُويُنَاهُمُ كَمَا غَوَيْنَا ۗ تَبَرَّأُنَا إِلَيْكُ مَا كَانُوٓاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ۞ فَأُمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ١ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَهُ ٱلْحُصُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

ود العظيم ون

﴿ أَرَ• يُتُمُو ﴾ معاً.

ا قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ قالون بتسهيل الهمزة الثانية. القِينمةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الله عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْل تَسْكُنُونَ فِيهِ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ > جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ۞ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمُ ۗ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُورِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ و لَتَنُوٓأُ بٱلْعُصْبَةِ أُوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وَقُومُهُ لَا تَفْرَحْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَلكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

﴿ عِندِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَ عَلَى عِلْمِ عِندِى ۚ أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةَ وَأَكْثَرُ جَمْعًا ۚ وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِن زِينَتِهِ عَلَى اللَّذِينَ يُريدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ و لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ۚ وَلَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ١٠ فَخَسَفْنَا بِهِۦ وَبدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْاْ مَكَانَهُ و بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ ۗ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۗ وَيُكَأَّنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُريدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا ۚ وَٱلْعَلَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٣ مَن جَآءَ بٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

ش ﴿ كَسِفَ ﴾ قالون بضم الخاء وكسر السبن.

﴿ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَآدُكَ إِلَى مَعَادِ قُل رَّبِينِ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ هُ وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا كُنتَ تَرْجُوٓا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةَ مِّن رَّبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَفِرِينَ هُ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ تَكُونَنَ طَهِيرًا لِلْكَفِرِينَ أَوْلًا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱللّهِ مِنْ وَلَا تَدُعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ إِلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ وَلَا تَدُعُ مَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَكُونَ هُو كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ وَ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُ كُلُ شَيْءٍ هَالِكُ إِلّا وَجْهَهُ وَ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ هُا لَكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

سورة العنكبوت

#### سُورَة العنكبوت

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ أُحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتُرَكُوۤاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَا وَهُمۡ لَا يُفۡتَنُونَ ۞ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمۡ ۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمۡ ۖ فَلَيَعۡلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ أَمۡ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعۡمَلُونَ السَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرُجُواْ لِلسَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ۚ سَآءَ مَا يَحۡكُمُونَ ۞ مَن كَانَ يَرُجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَكَاتٍ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمَن جَنهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنيُّ عَن ٱلْعَلَمِينَ ۞

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِم وَلَنَجْزِيَنَّهُم أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۚ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنَبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ۖ وَلَبِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ۚ أُوَ لَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبعُواْ سَبيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيَكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيَهُم مِّن شَيْءٍ ﴿ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ ۗ وَلَيْسَعُلْنَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ـ فَلَبثَ فِيهمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ١

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا عَايَةً لِّلْعَلَمِينَ ا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۖ ذَالِكُمْ اللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۗ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡكُرُواْ لَهُوٓ ۗ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدُ كَذَّبَ أُمَمُ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ أُوَ لَمُ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُوٓ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ۚ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ۗ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۗ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِير ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِّايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَآبِهِ عَ أُوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٣

﴿ ٱتَّخَذَتُّمُو ﴾ قالون بالإدغام.

## ﴿ مَّوَدَّةً كِينَكُمُ وَ ﴾

قالون بتنوين فتح مع الإقلاب وفتح النون.

۞﴿ رَبِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

#### ﴿ وَٱلنُّبُوءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

آربنَّكُمُو ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرَّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّار ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ١ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أُوْتَانَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكمَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأُوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّنصِرينَ ۞ ۞ فَعَامَنَ لَهُو لُوطٌ ُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَكُهُ أَجْرَهُ و فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَإِنَّهُ و فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱعْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ

ملاحظة: آية ۞﴿ وَتَقُطُّعُونَ ٱلسَّبِيلَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

رَبِّ ٱنصُرْني عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٣

وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحُنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۗ لَنُنَجِّيَنَّهُ و وَأَهْلَهُ وَ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ و كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا ۗ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رَجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَا فَقَالَ يَقَوْمِ ٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرۡجُواْ ٱلۡيَوْمَ ٱلۡآخِرَ وَلَا تَعۡثَواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمْ جَاثِمِينَ اللهِ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَكِنِهِم ۗ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرينَ ١

جَهُمْ سِينَ ءَ ﴾ قالون بإشام كسرة السين ضم.

شَّ ﴿ وَتُمُودَا ﴾ قالون بتنوين ضم مع الإدغام.

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ﴿ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُّوسَىٰ بٱلْبَيّنَتِ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَبِقِينَ ١ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِۦ ۖ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّن أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنُ أَغْرَقْنَا ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَبُوتِ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ إِنَّ ا ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ ۖ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٠ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ۞ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ ۗ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞

المُورِ ٱلْمِيُوتِ ﴾ قالون بكسر الباء.

شر تَدُعُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء. ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع

﴿ وَلَا تُجَدِلُوٓا أَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ إِلَّا فَا لَهُ عَالَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ ۗ وَقُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِينَ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَاحِدٌ وَخَن لَهُ و مُسْلِمُونَ اللهِ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ فَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِۦ وَمِنْ هَلَوُلآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِۦ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِتَابِ وَلَا تَخُطُّهُ و بِيَمِينِكَ اللَّهِ إِذَا لَّـا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ بَلْ هُوَ ءَايَتُ بَيّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَتِنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنزلَ عَلَيْهِ ءَايَتُ مِن رَّبّهِ عَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَو لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِٱللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ

بِٱلْبَاطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُوْلَىٓ إِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١٠٠٠

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ وَلَيَأُتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٣ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَوْمَ يَغْشَلْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أُرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةُ فَإِيَّنِي فَٱعۡبُدُونِ ۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۗ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۗ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ ۖ إِنَّ اللَّهُ عَبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

رُبُّ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ويم الجوع

اللهِ ﴿ لَهُمَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

المَّ ﴿ وَلَيْتَمَتَّعُواْ ﴾

قالون بإسكان اللام.

وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١٠٠٥ فَخُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا خَجَّلهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ أُو لَمْ يَرَوُاْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِٱلْبَاطِل يُؤْمِنُونَ وَبِنِعُمَةِ ٱللَّهِ يَكْفُرُونَ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُوۤ ۚ أُلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَافِرِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا

سُورَةُ الروم

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ١ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ١ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغُلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنِينَ ۚ لِلَّهِ ٱلْأُمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَبِذِ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ ٱللَّهِ ۚ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ ۗ وَهُو ٱلْعَزيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ سورة الروم

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَعْدَ ٱللَّهِ ۗ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِيٓ أَنفُسِهم ۗ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَل مُّسَمَّى ُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكَلْفِرُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ۗ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ أَثُمَّ كَانَ عَلْقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَنُّواْ ٱلسُّوٓأَيِّ أَن كَذَّبُواْ بِاَيَٰتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ ٱللَّهُ يَبْدَؤُاْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآبِهِمْ شُفَعَنَوُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ كَفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ١

نَّ ﴿ عَاقِبَةُ ﴾ قالون بضم التاء.

وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِّايَتِنَا وَلِقَآيِ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَىٰٓإِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١٠ فَصُبْحَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ١ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيَّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيَّتَ مِنَ ٱلۡحَىٰ وَيُحۡى ٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ مَوۡتِهَا ۚ وَكَذَٰلِكَ تُخۡرَجُونَ ۞ وَمِنُ ءَايَتِهِ ٤ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُ تَنتَشِرُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ ۚ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيْتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلُونِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَاكِتِهِ عَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ عَلَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقُوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عَلَيْتِهِ عَريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحِي بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

﴿ لِّلْعَالَمِينَ ﴾ قالون بفتح اللام الثانية.

وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ۞ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مُ كُلُّ لَّهُ وَ قَانِتُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ و وَهُو أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۚ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى في ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۗ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِي مَا رَزَقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمُ كَخِيفَتِكُمُ أَنفُسَكُمُ ۚ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآئِيتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوَآءَهُم بِغَيْر عِلْمِ · فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ ۗ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرينَ ۞ فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠٠ هُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ

۞﴿ وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ۗ كُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ١

ميم الجمع

وَإِذَا مَسَّ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْاْ رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقُ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ٣ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمُ ۚ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ أُمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانَا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عُشْرِكُونَ ا وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرحُواْ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ اللَّهُ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيِّئَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوُاْ أُنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْنِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيل ۚ ذَٰلِكَ خَيْـرٌ لِّلَّذِينَ يُريدُونَ وَجُهَ ٱللَّهِ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ اللُّهُ فَلِحُونَ ﴿ وَمَا ءَاتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوا فِي أَمُوالِ ٱلتَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَوْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأُوْلَنَ مِكُ مُ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۖ هَلَ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شَبْحَانَهُ و وَتَعَالَى عَمَّا يُشُركُونَ النَّاسِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

٣٠ ﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

التُرْبُواْ ﴾ قالون بالتاء المضمومة وسكون الواو.

لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكۡتَرُهُم مُّشۡرِكِينَ ۞ فَأَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّينِ ٱلۡقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ ۗ يَوْمَبِذٍ يَصَّدَّعُونَ ا مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُ و وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهم اللهِ مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرهُ و الم يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ عَ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَ أَن يُرْسِلَ ٱلرّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بأُمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ و فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُهُ وكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ -فَإِذَآ أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ - لَمُبْلِسِينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِم مِّن فَٱنظُرُ إِلَىٰ عَاثَى رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ إِنَّ ذَالِكَ لَمُحَى ٱلْمَوْتَلَ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

٥ ﴿ أَثَر ﴾

قالون بحذف الألف الأولى والثانية على الإفراد.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ ٱلدُّعَآءَ إِذَا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

🐯 ﴿ ضُعُفِ ﴾ معاً. ﴿ ضُعُفًا ﴾ قالون بضم الضاد. ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ تَنفَعُ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

وَلَيِنُ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ ع يَكُفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْاْ مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَدِ ٱلْعُمْي عَن ضَلَالَتِهِمْ ۗ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاَيَتِنَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجُرِمُونَ مَا لَبثُواْ غَيْرَ سَاعَةٍ ۚ كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْبَعْثِ ۖ فَهَذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٥ فَيَوْمَيِدٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١٠٠٠ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَ وَلَيِن جِئْتَهُم بِاَيَةٍ لَّـيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ

ا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَى عُلَمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ١٠٠

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون.

سورة لقمان

#### سُورَةُ لقمان

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ عَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ مَا هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ٣ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ يُوقِنُونَ ۞ أُوْلَنبِكَ عَلَىٰ هُدَى مِّن رَّبّهِمْ ۗ وَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرى لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُوْلَنبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا كَأَنَّ فِي أُذُنيهِ وَقُرَا ۗ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّا ۗ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرَوْنَهَا ۗ وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلَّ دَآبَةٍ ۚ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَلْذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ

١ قالون بضم الذال. ﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة. ٧ ﴿ أُذُنَيْهِ ﴾

قالون بإسكان الذال. ٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمِّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ بَلِ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَال مُّبِينِ ١

ميم الجمع

الله و أَنُ ٱشْكُرُ ﴾ معاً. قالون بضم النون وصلاً.

٣٠﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ يَابُنَيٌّ ﴾

قالون بكسر الياء في المواضع الثلاثة.

> شَ ﴿ مِثْقَالُ ﴾ قالون بضم اللام.

﴿ تُصَلِّحِرُ ﴾ قالون بألف بعد الصاد وتخفيف العمر..

وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا لُقُمَٰنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشۡكُرُ لِلَّهِ ۚ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّمَا يَشُكُرُ لِنَفْسِهِ عَ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ حَمِيدٌ ١ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِأَبْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ وَيَعِبُنَيَّ لَا تُشْرِكُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ و فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَا مَعْرُوفَا ۗ وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى ۚ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ۞ يَبُنَيَّ إِنَّهَآ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ يَـٰبُنَى أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنَّهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرُ عَلَىٰ مَآ أَصَابَكَ اللَّهِ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ

مُخْتَالِ فَخُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۗ

412

إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

ويم الجوع

أَلَمْ تَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وظهورَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَى وَلَا كِتَابِ مُّنِيرِ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أُولَو كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ۞ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَهُوَ هُ صِن فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَى ۗ وَإِلَى ٱللَّهِ عَقِبَةُ ٱلْأَمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُوٓ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَلَوْ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامُ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ و مِنْ بَعْدِهِ عَبْعَةُ أَجُرِ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۞ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَ حِدَةٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١

۞﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ يُحْزِنكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

ميم الجمع

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْل وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجُرِيۤ إِلَىۤ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْبَحْر بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُريَكُم مِّنْ ءَايَتِهِ ٓ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ۞ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجُ كَٱلظُّلَلِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلَهُمْ إِلَى ٱلْبَرّ فَمِنْهُم مُّقُتَصِدُ ۚ وَمَا يَجِحَدُ بِاَيَتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّار كَفُور ۗ يَنَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمًا لَّا يَجُزى وَالِدُ عَن وَلَدِهِ - وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِ عَن وَالِدِهِ - شَيْعًا ۚ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ اللَّهُ عَكُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدَا ۗ وَمَا تَدُرى نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ سُورَةُ السجدة

شَّ ﴿ تَدُعُونَ ﴾ قالون بالتاء.

سورة السجدة

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الَّمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰهُ ۚ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِير مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ، مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ۚ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ۞ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ ۚ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ٥ ذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَىْءٍ خَلَقَهُو ۚ وَبَدَأً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينٍ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ و مِن سُلَلَةٍ مِّن مَّآءٍ مَّهِينِ ۞ ثُمَّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِۦۗ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشَكُرُونَ ۞ وَقَالُوٓا أُءِذَا ضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أُءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ ۚ بَلُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۞ ۞ قُلُ يَتَوَفَّلَكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ١

﴿ ٱلسَّمَآ • إِلَى ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

# ﴿ أَنَّ فَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

ملاحظة: آية ۞﴿ الَّمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

الغنة في اللام والراء من الطيبة ويم الجوع

وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلْمُجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَٱرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ا وَلَوْ شِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنَّى لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ا فَذُوقُواْ بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلَذَآ إِنَّا نَسِينَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بَِّاكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَهُمُ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ ١٤ ١٠ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمۡ عَن ٱلْمَضَاجِعِ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَّآ أُخْفِي لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا اللَّهُ مَن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّـا يَسْتَوُونَ ١ أُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُمُ ٱلنَّارُ ۗ كُلَّمَآ أَرَادُوٓا أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَآ أُعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمۡ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ٥

وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدْنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ۞ وَمَنُ أَظۡلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِٵيَتِ رَبّهِۦ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَابِهِ عَلَى وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِّبَنِيّ إِسُرَّءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ۗ وَكَانُواْ بِاَيْتِنَا يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا أَوَ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِنِهِمْ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكِتٍ ۚ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ا أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُز فَنُخْرجُ بِهِ - زَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَمُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ ۖ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا اللهَ اللهُ ال قُلْ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ١ فَأَعْرِضُ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ١ سُورَة الأحزاب

المُرْ أُدِمَّةً ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وله من الطيبة وجمان: التسهيل للهمزة الثانية، والإبدال ياءً خالصة.

﴿ ٱلْمَآءَ إِلَى ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ميم الجمع

سورة الأحزاب

# ١ ( ٱلنِّيءُ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

# الَّتِ ﴾

قالون بحذف الياء.

#### ﴿ تَظَّهَّرُونَ ﴾

قالون بفتح التاء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

### المار وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

# ۞﴿ ٱلنَّبِيَّءُ وَوۡلَٰكِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، ثم إبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِۦ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزُوَاجَكُمُ ٱلَّتَعِي تُظَلِهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَآءَكُمۡ أَبُنَآءَكُمُ ۚ ذَٰلِكُمۡ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمُ ۗ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمْ لِأَبَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوۤاْ ءَابَآءَهُمْ فَإِخُوَانُكُمْ فِي ٱلدِّين وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ - وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَأَزْوَاجُهُوۤ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ

ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَىۤ أَوْلِيَآبِكُم

مَّعُرُوفًا ۚ كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسْطُورًا ۞

٧ ( ٱلتَّبِيَبِ عَنَ

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين

مكسورة.

١٤ ﴿ ٱلظُّنُونَا ﴾

قالون بإثبات الألف وصلاً ووقفاً.

الله ﴿ مَقَامَ ﴾

قالون بفتح الميم الأولى.

﴿ ٱلنَّبِيَّ ءَ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ بِيُوتَنَا ﴾

قالون بكسر الباء.

١٤ ﴿ لَأَتَوْهَا ﴾

قالون بهمزة قطع دون مد.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيَّنَ مِيثَلَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَمٌ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَلَقًا غَلِيظًا ٧ لِّيَسْئَلَ ٱلصَّدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ۚ وَأَعَدَّ لِلْكَهْرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ إِذۡ جَآءَتُكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا شَ هُنَالِكَ ٱبْتُلِيَ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا ۞ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ ٓ إِلَّا غُرُورَا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةُ مِّنْهُمُ يَآَهُلَ يَثُرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَٱرْجِعُواْ ۚ وَيَسْتَعُذِنُ فَرِيقُ مِّنْهُمُ ٱلنَّبِيِّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ اللهِ يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلُوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنُ أَقُطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَدْبَرَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْغُولًا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أُو ٱلْقَتْل وَإِذًا لَّـا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوِّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١ ٥٠ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمْ وَٱلْقَآبِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۗ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَآءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتَهُمُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَيٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۗ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ ۚ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ۞ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواۗ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُوٓاْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ لَّقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ١ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْ هَنذَا مَا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانَا وَتَسُلِيمًا ١

الله المسين السين. على السين.

﴿ إِسُوَّةً ﴾ قالون بكسر الهمزة.

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَلَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ ۗ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خَعُبَهُ و وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُواْ تَبُدِيلًا ۞ لِّيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ أُو يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًا ۚ وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ قَويًّا عَزِيزًا ٥ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَهَرُوهُم مِّنُ أَهْل ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِم وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١ وَأُوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرَهُمْ وَأُمْوَلَهُمْ وَأُرْضًا لَّمْ تَطَعُوهَا أَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَ جِكَ إِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أَمَتِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَإِن كُنتُنَّ تُردُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَتِ مِنكُنَّ أَجُرًا عَظِيمًا ۞ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١

الله ﴿ شَا أَوْ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

والوجمان في الطيبة.

هاً. النّبِيّءُ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

ميم الجمع

النبِيّ ع ﴿ النبِيّ عِ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

﴿ ٱلنِّسَآ • إِن ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

آه ﴿ بِيُوتِكُنَّ ﴾ معاً. قالون بكسر الباء.

﴿ وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ـ وَتَعْمَلُ صَلِحًا نُّؤْتِهَآ أُجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَا لَهَا رِزُقًا كَرِيمًا ١ يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ ۖ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ١ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكُوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُوٓ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرَّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ١ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكْمَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّبِمِينَ وَٱلصَّنبِمَتِ وَٱلْحَلفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَلفِظتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمَا ١٠٠٠

رُّ ﴿ تَكُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

النبيّ ء ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

الله ﴿ وَخَاتِمَ ﴾

قالون بكسر التاء.

﴿ ٱلنَّبِيِّئِنَ ﴾

قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَٱتَّق ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَا زَوَّجْنَاكُهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَبُّ فِيَّ أَزُوَاجِ أَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوْاْ مِنْهُنَّ وَطَرَا وَكَانَ أُمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُو ۗ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقُدُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رَسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ و وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهَ ۗ وَكَفَى بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّئَ مُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرَا كَثِيرًا ۞ وَسَبَّحُوهُ بُكْرَةَ وَأُصِيلًا ١ هُوَ ٱلَّذِي يُصَلَّى عَلَيْكُمْ وَمَلَنْ إِكْتُهُ و لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد. مع المد. وله في الوصل إبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة. الثانية واواً مكسورة. ألنبيّ ءُ وِنّا ﴾ معاً. أو التسهيل، وهو المقدم والوجمان في الطيبة.

﴿ لِلنَّبِيِّ إِنْ ﴾ قالون وصلاً كحفص، ووقف على ﴿ لِلنَبِيِّ عَ ﴾ ووقف على ﴿ لِلنَبِيِّءَ ﴾ بالهمز والمد.

﴿ ٱلنَّبِيءُ وَن ﴾ قالون وصلاً بإبدال الهمزة الثانية واواً مفتوحة.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ و سَلَمٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَرْسَلْنَكَ شَهِدَا وَمُبَشِّرَا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَا مُّنِيرًا ١ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَاهُمُ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّل طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةِ تَعْتَدُّونَهَا لَهُ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ ٱلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتُ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرُنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمُنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِيَ أُزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

﴿ تُرْجِى مَن تَشَآءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْمِى إِلَيْكَ مَن تَشَآءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحٍ عَلَيْكَ ۚ ذَلِكَ أَدْنَى ٓ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآ ءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۞ لَّا يَجِلُّ لَكَ ٱلنِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ وَلَآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَ جِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا ١ كَنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنَّبِيّ إِلَّا أَن يُؤُذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَلهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدۡخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمۡ فَٱنتَشِرُواْ وَلَا مُسۡتَعۡنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيِّ فَيَسْتَحِي مِنكُمْ ۖ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنَ ٱلْحُقَ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَّلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٌ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنَ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمۡ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ۞ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أُو تُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

وَهُ ﴿ بِيُوتَ ﴾ قالون بكسر الباء. ﴿ ٱلنَّبِيّ ءِ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الباء وهمزة بعدها مع المد وقفاً، وفي الوصل مثل حفص.

ويم الجوع

فَ ﴿ أَبُنَآ • إِخُوانِهِنَ ﴾ قالون بتسهيل الأولى. ﴿ أَبُنَآءِ يَخُواتِهِنَّ ﴾ قالون بالإبدال ياءً للهمزة الثانية.

ألنبيّ ع ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخُوٰنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أُخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآبِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ ۗ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا اللَّهِ وَمَكَبِكَتَهُ ويصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ يَأَيُّهَا اللَّهِ وَمَكَبِكَتَهُ ويُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهينًا ١ وَٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ۚ ذَالِكَ أَدْنَىۤ أَن يُعۡرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ ۞ لَّبِن لَّمُ يَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَاۤ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلَعُونِينَ ۗ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلًا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَواْ مِن قَبُلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَن ٱلسَّاعَةِ ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ١٠ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۗ لَّـا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ۞ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّار يَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعُنَا ٱللَّهَ وَأَطَعُنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ﴿ وَرَبَّنَآ ءَاتِهِمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوُاْ مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّا قَالُواْ ۚ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ۞ يَئَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ۞ يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ و كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۞ لِّيعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠

# الرَّسُولَا ﴾ الرَّسُولَا ﴾

## ﴿ ٱلسَّبِيلَا ﴾

قالون بإثبات الألف وصلاً ووقفاً فيهما.

### الله ﴿ كَثِيرًا ﴾

قالون بالثاء بدل الباء.

#### سُورَة سبأ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ ۗ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعُزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞ لِّيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ۚ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيمُ و وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزينَ أُوْلَنِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ ۞ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزَّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٧

سُورَة سبأ

۞﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

الم علم الم قالون بضم الميم.

٥﴿ أَلِيمِ ﴾ قالون بتنوین کسر بدل

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِنَّةُ ۚ بَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوُاْ إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِن نَّشَأُ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمُ كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ۞ ۞ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَا ۗ يَجِبَالُ أُوِّبِي مَعَهُ و وَٱلطَّيْرَ ۗ وَأَلَنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنِ ٱعْمَلُ سَبِغَتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ ۗ وَٱعْمَلُواْ صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ۗ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِۦ ۗ وَمَن يَزغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِير اللَّهُ يَعْمَلُونَ لَهُو مَا يَشَآءُ مِن مَّحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجَوَابِ وَقُدُور رَّاسِيَتٍ ۚ ٱعْمَلُوٓاْ ءَالَ دَاوُودَ شُكْرًا ۚ وَقَلِيلُ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ٣ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ ٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأْتَهُ وَ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

وَ ﴿ كِسْفَا ﴾ قالون بإسكان السين. ﴿ ٱلسَّمَآ • إِن ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

﴿ مِنسَاتَهُو ﴾ قالون بالإبدال.

المسكنيهم و

قالون بفتح السين وألف بعدها وكسر الكاف.

١

قالون بإسكان الكاف.

﴿ يُجَازَىٰ ﴾

قالون بالياء المضمومة وفتح

﴿ ٱلْكَفُورُ ﴾

قالون بضم الراء.

٥ ﴿ صَدَقَ ﴾ قالون بتخفيف الدال.

الله ﴿ قُلُ ٱدْعُواْ ﴾ قالون بضم اللام وصلاً.

لَقَدُ كَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ حَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍ كُلُواْ مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشۡكُرُواْ لَهُو ۚ بَلۡدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثُلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرِ قَلِيلِ ١ ذَلِكَ جَزَيْنَكُم بِمَا كَفَرُواْ ۗ وَهَلَ نُجَازِي إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَلهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا ٱلسَّيْرَ للسِّيرُواْ فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا ءَامِنِينَ ١ فَقَالُواْ رَبَّنَا بَعِد بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُم فَجَعَلْنَهُمُ أُحَادِيثَ وَمَزَّقُنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ١ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ و فَٱتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ وَمَا كَانَ لَهُ و عَلَيْهِم مِّن سُلْطَن إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلَّاخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۞ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا

لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكِ وَمَا لَهُ و مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٣

شر وهو الله الهاء.

وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ ٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ۚ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ۖ قَالُواْ ٱلْحَقَّ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ۞ ۞ قُلُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ قُل ٱللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١ قُل لَّا تُسْعَلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ۞ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَهُوَ ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ عَلَى أَرُونِيَ ٱلَّذِينَ أَلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَآءَ ۖ كَلَّا ۚ بَلْ هُوَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَمَآ أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَآفَّةَ لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمِ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ٣ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ وَلَوْ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبَّهمُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوۡلَآ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤۡمِنِينَ ٣

يد العظيم من

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُوۤا أَنَحۡنُ صَدَدُنَكُمۡ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَآءَكُم ۗ بَلْ كُنتُم شُّجُرمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ ٓ أَندَادَا ۚ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغُلَلَ فِي أَعْنَاق ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ هَلَ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَآ أُرۡسَلۡنَا فِي قَرۡيَةِ مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتۡرَفُوهَاۤ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِۦ كَافِرُونَ ۞ وَقَالُواْ نَحْنُ أَكْثَرُ أَمُوَالَا وَأُوْلَادًا وَمَا نَحُنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَآ أَمُوَالُكُمُ وَلآ أَوْلَادُكُم بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِيَ ءَايَتِنَا مُعَجِزينَ أَوْلَنَبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحُضَرُونَ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُو ۚ وَمَآ أَنفَقُتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُو ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّارِقِينَ

(ﷺ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

الحرف الوختلف

﴿ نَحُشُرُهُمُ وَ ﴾ ﴿ نَقُولُ ﴾

قالون بالنون بدل الياء فيها. ﴿ أَهْلَوُ لَآ • إِيَّاكُمُو ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَتِبِكَةِ أَهَنَوُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم ۗ بَلُ كَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ ۖ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤُمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَّفْعَا وَلَا ضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيّنَتٍ قَالُواْ مَا هَنذَآ إِلَّا رَجُلُ يُريدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُكُمْ وَقَالُواْ مَا هَلذَآ إِلَّا إِفْكُ مُّفُتَرَى ۚ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَا عَاتَيْنَاهُم مِّن كُتُب يَدُرُسُونَهَا ۗ وَمَاۤ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ١ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْ مِعْشَارَ مَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِي ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۗ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُواْ ۚ مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىُ عَذَابِ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ۗ إِنْ أُجْرِىَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَىء ِ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ۞

﴿ فَهُوَ ﴾ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

۞﴿ رَبِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

ويم الجوع

قُلُ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ الْ قُلُ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىٰ رَبِّى إِنَّهُ وَا فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِى وَإِنِ آهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِىٓ إِلَىٰ رَبِّى إِنْهُ وَا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن سَمِيعُ قَرِيبِ اللهِ وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانٍ مَن مَكَانٍ قَرِيبٍ اللهِ وَقَالُواْ ءَامَنَا بِهِ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَقَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَعَدُ كَفَرُواْ بِهِ عِن قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ اللهِ وَعِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بَعِيدٍ اللهِ وَعِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ اللهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ اللهَ مُرَيبٍ اللهِ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِّ مُّرِيبٍ اللهِ مَن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُرِيبٍ اللهِ مَن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُّرِيبٍ اللهِ مَن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فِي شَكِ مُّرِيبٍ اللهِ اللهِ اللهُ مُرَانِهُ مَا لَاللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ ال

سُورَة فاطر

### سُورَة فاطر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَاعِلِ ٱلْمَلَيِكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَجْنِحَةٍ مَّثَنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعَ أَيْزِيدُ فِي ٱلْحُلْقِ رُسُلًا أُوْلِيَ أَيْنِيدُ فِي ٱلْحُلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ مَّا يَفْتَح ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ لَا النَّاسُ اللَّهِ عَلَيْ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحُكِيمُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ الْذَكُرُوا نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَهِ الْدُولُ وَالْمَالِي مَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَهِ يَرُزُقُكُم مِن ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللَهِ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ أَهْلُ مِنْ خَلِقٍ غَيْرُ ٱللّهِ يَرْزُقُكُم مِنَ ٱللّهِ مَنَ اللّهِ عَلَيْكُمْ أَلْ إِلَاهُ إِلّا هُوَ فَأَنَى تُؤُفَكُونَ ﴾ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَنَى تُؤُفَكُونَ ﴾ يَرُزُقُكُم مِن السَّمَآء وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ فَأَنَى تُؤُفَكُونَ ﴾

# ١٤ ﴿ يَشَاءُ وِنَّ ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

# ﴿ يَشَآءُ إِنَّ ﴾

والوجمان في الطيبة.

## ٥ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَتُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ و لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۞ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ و سُوٓءُ عَمَلِهِ عَ فَرَءَاهُ حَسَنَا اللَّهَ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ ۖ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَتٍ ۚ إِنَّ ا ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أُرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَّيّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا ۚ إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمُ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَتِكَ هُوَ يَبُورُ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُم أَزْوَاجَا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرهِ } إِلَّا فِي كِتَنب ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذْبُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ و وَهَاذَا مِلْحٌ أَجَاجٌ ۗ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيَّا وَتَسْتَخُرجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۗ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۗ كُلُّ يَجْرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرِ ۞ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْ مَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْ كِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرِ ۞ ۞ يَآأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْق جَدِيدٍ ۞ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أُخْرَى ۚ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيْ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخُشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ عَ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ١

قالون على وجمين: بإبدال الممزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. المُفَقَرَآءُ إِلَى الله والوجمان في الطيبة.

وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ١ وَلَا ٱلظُّلْمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ﴿ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَحْيَآءُ وَلَا ﴿ ٱلْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَآءً ۗ وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعِ مَّن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۚ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - ثَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلُونُهَا ۚ وَمِنَ ٱلْجَبَالِ جُدَدُ اللهِ بيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِ وَٱلْأَنْعَمِ مُخْتَلِفُ أَلْوَنْهُ و كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَنَوُا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ١ لِيُوَقِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ و غَفُورٌ شَكُورٌ ٣

رَّا ﴿ أَخَدْتُ ﴾ قالون بالإدغام.

شَ ﴿ ٱلْعُلَمَتُوُّا وِنَّ ﴾ قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له. ﴿ ٱلْعُلَمَتُوُّا اِنَّ ﴾ والوجمان في الطبية.

ويم الجوع

وَٱلَّذِيٓ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَيْهِ أَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ ثُمَّ أُوْرَثُنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۗ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوَا ۗ وَلِبَاسُهُمۡ فِيهَا حَرِيرٌ ۞ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذُهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَ ۗ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ اللَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللّ نَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّن عَذَابِهَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجُرى كُلَّ كَفُور ١ وَهُمۡ يَصۡطَرخُونَ فِيهَا رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أَوَ لَمْ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَآءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ ۖ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُو ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبّهِمْ إِلَّا مَقْتَا ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَافِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلُ أَرَعَيْتُمُ شُرَكَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَا فَهُمْ عَلَىٰ بَيّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَكَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَبِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ ۗ إِنَّهُ و كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمُ نَذِيرٌ لَّـيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَمُّ فَلَمَّا جَآءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّبِّي ۚ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَلَى يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ ۚ فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا ١ أُوَ لَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُو مِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ و كَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا اللهِ

الرونية مُولاً الله الله

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

الله (بَيِّنَاتٍ)

قالون بألف بعد النون على الجمع.

﴿ ٱلسَّيِّئُ وِلَّا ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

﴿ ٱلسَّيِّئُ اللَّا ﴾ والوجمان في الطبية.

ا أَجَلُهُمُو ﴾ قالون بإسقاط الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر والوجمان في الطيبة.

سورة يس ﴿ يسَنُ وَٱلْقُرْءَانِ ﴾

له من الطيبة وجمان: الفتح والتقليل. ووصلاً وجمان بالإظهار والإدغام.

٥ ﴿ تَنزيلُ ﴾

قالون بضم اللام وصلاً.

٨ ﴿ فَكُمْ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

١ سُدًّا ﴾ معاً.

قالون بضم السين.

الله ﴿ عَالَنْذُرْتَهُمُو ﴾ قالون بالتسهيل للثانية مع الإدخال.

وَلُو يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُّسَمَّى لللهِ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَصِيرًا ۞

# سُورَة يس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

يس ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ٥ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنذِرَ ءَابَآؤُهُمْ فَهُمْ غَفِلُونَ ۞ لَقَدْ حَقَّ ٱلْقَولُ عَلَىٰ أَكْثَرهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعُنَقِهِمْ أَغُلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُم مُّقُمَحُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِمُ ءَأُنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّمَا تُنذِرُ مَن ٱتَّبَعَ ٱلذِّكُرَ وَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ مَ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةِ وَأُجْرِ كَرِيمٍ ۞ إِنَّا نَحُنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا

قَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ٣

ملاحظة: آية ۞﴿ يَسَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ اللَّهُ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ١ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَٰنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْ رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۖ لَيِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمُ ۞ قَالُواْ طَنبِرُكُم مَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم ۚ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ مُّسۡرفُونَ ۞ وَجَآءَ مِن أَقُصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْئَلُكُمْ أُجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ ۞ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَةً إِن يُردُنِ ٱلرَّحْمَلُ بِضُرِّ لَّـا تُغُن عَنَى شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذَا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ إِنِّي ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ٥ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ اللَّهِ يَعْلَمُونَ اللهُ يِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ اللهُ

الله المراق الم

قالون بهمزة مفتوحة ثم همزة مسهلة مكسورة ويدخل بينها ألف.

﴿ ءَالْتَحِذُ ﴾

قالون بالتسهيل للثناية مع الإدخال.

﴿ وَمَاۤ أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ فَإِذَا هُمْ خَلْمِدُونَ ١ يَحَسْرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ـ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿ أَلَمْ يَرَوْاْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلِّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَا هُحُضَرُونَ ١ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتِ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرهِ وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ ۚ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١ سُبُحَانَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنُ أَنفُسِهمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۞ وَٱلشَّمْسُ تَجُرى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرِ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ١ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَار ۚ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠٠

﴿ لَّمَا ﴾ قالون بتخفيف الميم. أَلُمَيِّتَهُ ﴾ قالون بتشديد مع الكسر.

> ر وَٱلْقَمَرُ ﴾ قالون بضم الراء.

﴿ ذُرِّيَّتِهِمُو ﴾ قالون بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقُنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ عَمَا يَرُكَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأَ نُغُرِقُهُمُ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ ۞ إِلَّا رَحْمَةَ مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبَّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوۡ يَشَآءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل مُّبِينِ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَا ا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةَ وَاحِدَةَ تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنسِلُونَ ۞ قَالُواْ يَوَيُلَنَا مَنُ بَعَثَنَا مِن مَّرُقَدِنَا ۗ هَنذَا مَا وَعَدَ ٱلرَّحْمَانُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا هُحُضَرُونَ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَلَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

الله ﴿ يَخْصِّمُونَ ﴾

قالون وجمان بإسكان الخاء وهو المقدم، والإختلاس. ومن الطيبة ثلاثة أوجه: الإسكان، والإختلاس، والفتح.

ﷺ مَّرُقَدِنَا هَـٰذَا ﴾ قالون بلا سكت.

﴿ شُغُلِ ﴾ قالون بإسكان الغين.

﴿ وَأَنُ ٱعۡبُدُونِي ﴾ قالون وصلاً.

النكسة ﴿

قالون بفتح النون الأولى وإسكان النون الثانية، وتخفيف الكاف وضمها.

﴿ تَعْقِلُونَ ﴾ قالون بالتاء.

۞﴿ لِّتُنذِرَ ﴾

قالون بالتاء.

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي الْمُحْلِ فَاكِهُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا فِي ظِلَالٍ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِئُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ يَدَّعُونَ ۞ سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍ رَّحِيمٍ ۞ وَٱمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيْهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ۞ أَلَمْ أَعْهَدُ إِلَيْكُمْ يَبَنِيَ عَادَمَ أَن لَا

تَعْبُدُواْ ٱلشَّيْطَانَ الْإِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ۞ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي ۚ هَنْدُا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّا كَثِيرًا اللهِ

أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اللَّهُ وَمُ لَغُتِمُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

أَفُوَ هِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ

يَكْسِبُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمُ فَٱسْتَبَقُواْ الصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ الصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَاهُمُ عَلَىٰ

مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُعَمِّرُهُ لَعُمِّرُهُ لَنَّهُ فَمَا ٱلشِّعُرَ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمَا عَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا

يَنْبَغِي لَهُوٓ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ وَقُرْءَانُ مُّبِينٌ ۞ لِّيُنذِر مَن

كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١

أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَآ أَنْعَمَا فَهُمْ لَهَا مَلِكُونَ ١ وَذَلَّلْنَهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ اللَّهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةَ لَّعَلَّهُمُ يُنصَرُونَ ١ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندُ مُحْضَرُونَ ۞ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ ۗ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۞ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُو ۗ قَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَمَ وَهِي رَمِيمُ ۞ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ومُو بِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَآ أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَ لَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَادِر عَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَلَّاقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ إِنَّمَاۤ أَمْرُهُوۤ إِذَآ أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ فَسُبْحَانَ ٱلَّذِي بيَدِهِ - مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

سُورَة الصافات

📆 ﴿ يُحْزِنكَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاء.

﴿ وَهُىَ ﴾

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء فيهم.

سورة الصافات

ميم الجمع

## ٥ ﴿ بِزِينَةِ ﴾

قالون بكسر التاء بلا تنوين.

#### ٨ ﴿ يَسْمَعُونَ ﴾

قالون بإسكان السين وتخفيف الميم.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلصَّنَّفَّتِ صَفًّا ۞ فَٱلزَّجِرَتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَتِ ذِكُرًا ا إِنَّ إِلَاهَكُمْ لَوَاحِدٌ اللَّهِ وَالسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ٥ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ ۞ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدٍ ۞ لَّـا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۞ دُحُورًا ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۞ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلْقًا أُم مَّن خَلَقُنَآ ۚ إِنَّا خَلَقْنَهُم مِّن طِينِ لَازِبِ ۞ بَلُ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ۞ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةَ يَسْتَسْخِرُونَ ۞ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُءِنًّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلُ نَعَمُ

وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ

ا وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَاذَا يَوْمُ ٱلدِّين ﴿ هَاذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي

كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ۞ ٱحۡشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْوَاجَهُمۡ

۞﴿ أُر • ذَا ﴾﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

﴿ أَوْ ءَابَآؤُنَا ﴾ قالون بإسكان الواو الأولى.

وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَٱهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَحِيمِ ٣ وَقِفُوهُمْ ۚ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ١ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ۞ بَلْ هُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۞ وَأُقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓا ۚ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ ۗ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ ۞ فَحَقَّ ا عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۚ إِنَّا لَذَآ بِقُونَ ۞ فَأَغُوَيْنَكُمُ إِنَّا كُنَّا غَوِينَ ا فَإِنَّهُمْ يَوْمَبِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ اللَّهِ مُثْتَرِكُونَ اللَّهِ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ١ إِنَّهُمْ كَانُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ١ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓاْ ءَالِهَتِنَا لِشَاعِر مَّجُنُونِ ١ بَلْ جَآءَ بِٱلْحُقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِنَّكُمْ لَذَآبِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ١ وَمَا تُجُزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ أَوْلَتَبِكَ لَهُمُ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكْرَمُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلتَّعِيمِ ۞ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينِ ۞ بَيْضَآءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ اللهُ فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ اللهِ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ عِينُ ۞ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ٥ قَالَ قَابِلُ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينُ ١

﴿ أُردِبنَّا ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

الله ﴿ أَ اللَّهُ ﴾ وأَ اللَّهُ اللَّه

ميم الجمع

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

# ﴿ أُر • ذَا ﴾ ﴿ إِنَّا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

> اللهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

يَقُولُ أُعِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أُعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ٥ قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِين ٥ وَلُولًا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ۞ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ۞ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ لِمِثْل هَاذَا فَلْيَعْمَل ٱلْعَامِلُونَ ۞ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أُمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ١ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَهَ لِّلظَّلِمِينَ ا إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخُرُجُ فِي أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ ال

ود العظيم ون

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ و هُمُ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللَّهُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى نُوحٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى نُوحٍ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ ۞ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَاهِيمَ ۞ إِذْ جَآءَ رَبَّهُو إِبِقَلْبِ سَلِيمٍ ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ١ أَبِفُكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ ۞ فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ فَنَظَرَ نَظُرَةً فِي ٱلنُّجُومِ ١ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ اللُّحُومِ فَتَوَلَّوا عَنْهُ مُدبِرِينَ ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ا مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ا فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ا فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞ قَالَ أَتَعۡبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ١ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ و بُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ عَلَيْدَا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۞ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ا فَبَشَّرُنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَبُنَّى إِنِّيَّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَٱنظُرُ مَاذَا تَرَىٰ ۚ قَالَ يَـٓأَبَتِ ا ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مَا تَوْمَرُ مَا تَوْمَرُ مَا تَوْمَرُ مَا تَوْمَرُ مَا تَوْمَرُ مَا تَوْمَرُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ

اً ديفُكًا ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

قالون بكسر الياء وصلاً. ﴿ إِنِّي ﴾ معاً. قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ سَتَجِدُنِي ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتَلَّهُ وِلِلْجَبِينِ ۞ وَنَدَيْنَهُ أَن يَآإِبُرَهِيمُ ۞ قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءُيَآ ۚ إِنَّا كَذَلِكَ خَبْرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ هَذَا لَهُوَ ٱلْبَلَوُا ٱلْمُبِينُ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمِ ۞ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَلِكَ فَرَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَمُ عَلَى إِبْرَهِيمَ ۞ كَذَلِكَ فَجُرِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَبَشَرْنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِن عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَيْرَكُنَا عَلَيْهِ وَبَسَرَنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنِينَ ۞ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمٌ لِينَا اللهُ لِينَا اللهُ لِينَ السَحَاقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحُسِنُ وَظَالِمٌ لِينَا اللهُ لِينَا اللهُ وَعَالِهُ لِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعَالِهُ اللهُ السَالِيْ اللهُ اللهُ

﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا

مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَنَصَرُنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ١

وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ١ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ

ٱلْمُسْتَقِيمَ ١ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَى

مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُمَا

۞﴿ لَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ش ﴿ نَبِيَّكَا ﴾ قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد.

مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ أَتَدُعُونَ بَعْلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ اللَّهَ وَبَدَرُونَ أَحْسَنَ اللَّخَلِقِينَ ﴿ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿

﴿ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ﴾ قالون بالرفع فيهم جميعاً.

﴿ ءَالِ يَاسِينَ ﴾

قالون بهمزة مفتوحة بعدها ألف، ولام مكسورة يجوز الوقف عليها اضطراراً أو اختباراً.

> شَهُ ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ا وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ اللهِ سَلَمُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ اللهُ وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ فِي إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ أَجْمَعِينَ اللهُ عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ اللهُ دُمَّرُنَا ٱلْآخَرِينَ اللهُ الله وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ١ فَلَوْلَا أَنَّهُ و كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ ۚ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ ۞ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ١ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِاْئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزيدُونَ اللهُ فَامَنُوا فَمَتَّعْنَهُم إِلَى حِينِ اللهِ فَاسْتَفْتِهِم أَلِرَبِّكَ اللهِ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُمُ ٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَابِكَةَ إِنَثَا وَهُمُ شَاهِدُونَ ۞ أَلَا إِنَّهُم مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ۞ وَلَدَ ٱللَّهُ

وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

الحرف الهختلف

وَ ﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

مَا لَكُمۡ كَيۡفَ تَحۡكُمُونَ ۞ أَفَلَا تَذَكُّرُونَ ۞ أَمۡ لَكُمۡ سُلَطَنُ مُّبِينٌ ۞ فَأَتُواْ بِكِتَبِكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ و وَبَيْنَ ٱلْجِئَّةِ نَسَبَا ۚ وَلَقَدُ عَلِمَتِ ٱلْجُنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ١ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَلْتِنِينَ ۞ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَمَا مِنَّآ إِلَّا لَهُو مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّآفُّونَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ١ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ١ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ لَكُنَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ فَكَفَرُواْ بِهِۦ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدُ سَبَقَتُ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ا إِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَالِبُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينِ ١ وَأَبْصِرُهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ افَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُجِلُونَ اللَّهِ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَآءَ صَبَاحُ اللَّهِ اللَّهِ ٱلْمُنذَرينَ ١ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ١ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١٠٠ شُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ١٠٠ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿

#### سُورَة ص

ملاحظة: آية ﷺ ﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول برواية أبي جعفر ويعده شيبة فيكونُ رأس آية لقالون ولا يعده أبو جعفر؛ لأنه يؤخذ لقالون بما يعده شيبة.

سُورَة ص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقِ ا حَمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْنِ فَنَادُواْ وَّلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٦ وَعَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُ ۗ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَنذَا سَحِرٌ كَذَّابٌ ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًا ۗ إِنَّ هَنذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ٥ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلاُّ مِنْهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَىٰ ءَالِهَتِكُمْ ۗ إِنَّ هَنَا لَشَيْءُ يُرَادُ ۞ مَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَنذَآ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَعُنزلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلۡ هُمۡ فِي شَكٍّ مِّن ذِكُرِي ۚ بَلِ لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ۞ أُمۡ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزيزِ ٱلْوَهَّابِ ۞ أَمْ لَهُم مُّلُكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۖ فَلْيَرْتَقُواْ فِي ٱلْأَسْبَبِ ١٠٠٠ اللهُ مَّا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْئَيْكَةِ ۚ أُوْلَنِيكَ ٱلْأَحْزَابُ ۞ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ١ وَمَا يَنظُرُ هَلَوُلآءِ إِلَّا صَيْحَةَ وَحِدَةَ مَّا لَهَا مِن فَوَاقِ ١ وَقَالُواْ رَبَّنَا عَجِّل لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ اللَّهِ اللَّهِ الله

أر•نزِلَ ﴾ قالون بالتسهيل والإدخال. ومن الطيبة وجمان: الإدخال وعدمه.

الله المنكة

قالون بفتح اللام دون همزة وفتح التاء.

﴿ هَلَوُ لَا ۚ إِلَّا ﴾

قالون بتسهيل الأولى.

ملاحظة: آية ۞﴿ ذِي ٱلذِّكْرِ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ ۗ إِنَّهُ وَ أُوَّابٌ ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ و يُسَبِّحُنَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِشْرَاقِ ١ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ ١ وَشَدَدُنَا مُلْكَهُ و وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١٠٥٥ وَهَلَ أَتَنكَ نَبَوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ۞ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرْعَ مِنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بَعْضِ فَٱحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحُقّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهْدِنَاۤ إِلَى سَوَآءِ ٱلصِّرَاطِ ۞ إِنَّ هَاذَآ أَخِي لَهُ و تِسْعُ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةُ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٥ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ - ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمُ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّـٰهُ فَٱسۡتَغْفَرَ رَبَّهُ و وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩ ۞ فَغَفَرْنَا لَهُ و ذَالِكَ ۗ وَإِنَّ لَهُ و عِندَنَا لَزُلُفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ۞ يَكَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَٱحْكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا

﴿ وَلِيْ نَعْجَةٌ ﴾ قالون بإسكان الياء وصلاً ووقفاً.

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَآءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ۚ فَوَيُلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ۞ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِّيَدَّبَّرُوٓاْ ءَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَوَهَبُنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ فَعُمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَ أَوَّابُ اللَّهِ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ اللهِ فَقَالَ إِنِّى أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِ عَن ذِكُر رَبِّي حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّوهَا عَلَى ۗ فَطَفِقَ مَسُحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيّهِ عَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِّنْ بَغْدِيٌّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ا فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجُرِى بِأُمْرِهِ وَخَآءً حَيْثُ أَصَابَ اللَّهُ وَٱلشَّيَاطِينَ كُلُّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصٍ ١ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ۞ هَنذَا عَطَآؤُنَا فَٱمْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ وَ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَعَابِ ﴿ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ٓ أَنِّى مَسَّنِى ٱلشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ اللهُ اللهُ أَرْكُضُ بِرِجْلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ إِنِّي أَحْبَبْتُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

آ ﴿ بَعْدِیَ ﴾ قالون بفتح الیاء.

﴿ وَعَذَابٍ ۞ ٱرْكُضُ ﴾ قالون بضم نون التنوين وصلاً.

وَوَهَبْنَا لَهُ ٓ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمۡ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَبِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغْثَا فَٱضْرِب بِّهِ - وَلَا تَحُنَثُ ۗ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرًا ۚ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ ٓ أَوَّابٌ ۞ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَآ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ ۞ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّار ١٠ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ۞ هَنذَا ذِكُرُ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَعَابِ ا جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ٥ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابِ ۞ ۞ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ إِنَّ ا هَنذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّفَادٍ ۞ هَنذَا ۚ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَّ اَبِ ۞ جَهَنَّمَ يَصْلُونَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ هَلْذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ۞ وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِ ۚ أَزُواجٌ ۞ هَاذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبَّا بِهِمْ ۚ إِنَّهُمْ صَالُواٱلنَّارِ ۞ قَالُواْ بَلْ أَنتُمُ لَا مَرْحَبًا بِكُمُ ۖ أَنتُمُ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا ۗ فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَاذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

الله بخالصة ﴾ قالون بكسر التاء المربوطة بدل التنوين.

﴿ وَغَسَاقٌ ﴾ قالون بتخفيف السين.

الله ( لِيُ مِنْ ﴾ قالون بإسكان الياء وصلاً.

> ﴿ لَعُنَتِيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

وَقَالُواْ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخُريًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَارُ ۞ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ﴿ قُلْ إِنَّمَاۤ أَنَاْ مُنذِرُ ۗ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَوُّا عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ۞ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ۞ إِن يُوحَىٰ إِلَى ٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ و سَجِدِينَ ١ فَسَجَدَ ٱلْمَكَبِكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ١ قَالَ يَاإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسُجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى اللَّهِ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ١ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ و مِن طِينِ ۞ قَالَ فَٱخۡرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعۡنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّين ١ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُنَى إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ۞ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

الله ﴿ فَأَلَّحَقَّ ﴾

قالون بفتح القاف وصلاً.

سورة الزمر

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلاَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلُ مَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

سُورَة الزمر

انْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ و بَعْدَ حِينِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّاۤ أَنزَلْنَاۤ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ فَٱعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّـهُ ٱلدِّينَ ۞ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْحَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٓ أُولِيٓآ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحُكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبُ كَفَّارُ ۞ لَّوْ أَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَـدًا لَّـٱصْطَفَىٰ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ سُبُحَٰنَهُۥ ۗ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكَوِّرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجُرى لِأَجَل مُّسَمَّى ۚ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ۞

ملاحظة: آية ﴿ وَٱلْحَتَقَ أَقُولُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ يَخْتَلِفُونَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

الحرف الهختلف ويم الجوع

خَلَقَكُم مِّن نَّفُسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْق فِي ظُلْمَتٍ ثَلَثٍ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۗ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيٌّ عَنكُمٌّ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفُرَّ ۗ وَإِن تَشُكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمْ ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ۞ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ و مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ و نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُوٓاْ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيضِلَّ عَن سَبيلِهِ عَ قُلْ تَمَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلنَّار ۞ أُمَّنُ هُوَ قَننِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدَا وَقَآبِمَا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عُلَ هُلُ يَسْتَوى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ ۚ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَنذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ۗ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً ۗ إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْر حِسَابِ ١٠٠٠

١ قالون بتخفيف الميم.

ميم الجمع

﴿ إِنِّى أُمِرْتُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. (إِنِّى أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

قُلُ إِنَّ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّـهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُلُ ٱللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَّـهُ و دِيني ١ فَٱعۡبُدُواْ مَاشِئۡتُم مِّن دُونِهِۦۗ قُلۡ إِنَّ ٱلۡخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَا ذَالِكَ هُوَ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ۚ ذَالِكَ اللَّهِمِ اللَّهِمِ اللَّهِ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَ يَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ ۚ فَبَشِّرُ عِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَنِكَ ٱلَّذِينَ هَدَنهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُوْلَنبِكَ هُمۡ أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّار ۞ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفُ مَّبْنِيَّةُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكَهُ و يَنكبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ - زَرْعًا هُّخُتَلِفًا أَلْوَانُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَّمًا ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَى لِأُولِى ٱلْأَلْبَبِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ لَّهُ ٱلدِّينَ ﴾ وآية ۞﴿ لَّهُو دِينِي ﴾ وآية ۞﴿ فَبَشِّرُ عِبَادِ ﴾ لا يعدهم المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وآية ۞﴿ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ا أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُو لِلْإِسْلَمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُور مِّن رَّبّهِۦ ۚ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ فِي ضَلَل مُّبِينِ ۞ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَبِهَا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكُر ٱللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِنْ هَادٍ ۞ أَفَمَن يَتَّقِي بوَجْههِ ع سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّلِمِينَ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَنذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَل لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ قُرْءَانًا عَرَبيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِّرَجُلِ هَلُ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ۚ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ۚ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عِندَ رَبَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ اللهُ

ميم الجمع

﴿ فَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بٱلصِّدُقِ إِذْ جَآءَهُوٓ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَّى لِّلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَآءَ بٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمُ ۚ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُو ۗ وَيُخَوَّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِنْ هَادِ ۞ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُو مِن مُّضِلُّ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ قُلُ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرِّ هَلَ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُرِّهِۦٓ أُو أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَكُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلَ حَسْبِيَ ٱللَّهُ ﴿ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞ قُلْ يَـٰقَوْمِ ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَمِلٌ ۗ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

﴿ أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ﴿ مِنْ هَادِ ﴾ وآية ﴿ فَسَوْفَ تَعُلَّمُونَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون. إِنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقُّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِمَّ -وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ١ ٱللَّهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَا ۗ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَل مُّسَمًّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ ۚ قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَّـهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَات وَٱلْأَرْضِ ۗ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحْدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٓ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ أَنتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ و لَا فُتَدَوّا بِهِ ع مِن سُوّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَبَدَا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَا لَمُ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

ويم الجوع

وَبَدَا لَهُمْ سَيَّاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ -يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةَ مِّنَّا قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وعَلَىٰ عِلْمِ ۚ بَلْ هِيَ فِتْنَةُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ قَدُ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَوُّلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أَوَ لَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأُنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأُسْلِمُواْ لَهُ و مِن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُوٓاْ أَحْسَنَ مَآ أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبّكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَا فَرَّطتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ١

أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ ٱللَّهَ هَدَلني لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوُ أَنَّ لِي كَرَّةَ فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ بَلَىٰ قَدۡ جَآءَتُكَ ءَاكِتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ٥ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسُودَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُنَجِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوٓءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ ١ لُّـهُ و مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِحَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلْ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَهِلُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ بَلِ ٱللَّهَ فَٱعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ مِيومَ ٱلْقِيامَةِ وَٱلسَّمَاوَتُ مَطُويَّكُ بِيَمِينِهِ عَلَى سُبْحَلْنَهُ و وَتَعَلَى عَمَّا يُشُرِكُونَ ١

ره و معاً. قالون بإسكان الهاء.

الله ﴿ تَأْمُرُونِيَ ﴾

قالون بنون واحدة مخففة مكسورة وفتح الياء.

ويم الجوع

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ۗ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَوُفِّيَتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۗ حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتُ أَبُوَ بُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبَّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَنذَا ۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ١٠ قِيلَ ٱدْخُلُوٓاْ أَبُوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ فَبِئْسَ مَثُوَى ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبَّهُمْ إِلَى ٱلْجِنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَآءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوَ بُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا سَلَمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ٣ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ ٱلْجُنَّةِ حَيْثُ نَشَآءً فَنِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ١

﴿ بِٱلنَّبِيَيِّنَ ﴾ قالون خفف الياء الأولى وزاد همزة بين الياءين مكسورة.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. (﴿ فُتِّحَتُ ﴾ معاً.

قالون بتشديد التاء.

الحرف الوختلف

وَتَرَى ٱلْمَلَآمِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّهِمْ ۚ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ ۚ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

سورة غافر

#### سُورَة غافر

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

﴿ فَأَخَدْتُهُمُ ﴾ قالون بالإدغام.

المَّ ﴿ كُلِمَتُ ﴾

قالون بألف بعد الميم على الجمع.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ميم الجمع

رَبَّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزُوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ ۚ وَمَن تَق ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَبِذِ فَقَدُ رَحِمْتَهُو ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ١ قَالُواْ رَبَّنَآ أَمَتَّنَا ٱثُنَتَيْن وَأَحْيَيْتَنَا ٱثْنَتَيْنِ فَٱعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيل ١ ذَلِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِى ٱللَّهُ وَحُدَهُ وَكَفَرْتُمُ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ - تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَا ۚ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ۞ فَأَدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَارِزُونَ ۗ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمُ شَيْءُ لِمَن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ألتَّكَ قِي اللَّهَ اللَّهِ عَلَى السَّكَ اللَّهِ عَلَى الطيبة وجمان: بإثبات الياء، وحذفها وصلاً. والراجح من الشاطبية حذف الياء وصلاً ووقفاً.

ويم الجوع

ٱلْيَوْمَ تُجُزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ ٱلْيَوْمَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلَّازِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِر كَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ اللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا اللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ۞ أُوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُواْ هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ اللُّهُ عَالَنَتُ عَانَت تَّأَتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و قُويُّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٣ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِّايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَاحِرٌ كَذَّابٌ ١٠٠ فَلَمَّا جَآءَهُم بٱلْحَقّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ ٱقْتُلُوٓاْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ووَٱسۡتَحۡيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥

﴿ تَدْعُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ كَاظِمِينَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

شَ ﴿ إِنِّى أَخَافُ ﴾ كله. قالون بفتح الياء وصلاً. ﴿ وَأَن ﴾ قالون بالواو المفتوحة بدل أو.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَ ۖ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمُ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبَّكُم مِّن كُلِّي مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤْمِنٌ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ وَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبَّكُمْ ۖ وَإِن يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُو ۗ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَهِرِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَآءَنَا ۚ قَالَ فِرْعَوْنُ مَآ أُريكُمُ إِلَّا مَآ أُرَىٰ وَمَآ أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّيِّ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثْلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلَّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ٣

من الطيبة وجمان: بإثبات الياء، وحذفها وصلاً. والراجح من الشاطبية حذف الياء وصلاً ووقفاً.

وَلَقَدُ جَآءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَآءَكُم بِهِ عَلَى حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ۚ رَسُولًا ۚ كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُّرْتَابُ ۞ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِيَ ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْر سُلْطَن أَتَنهُمْ ۗ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ۚ كَذَلِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَمَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ ۞ أَسْبَكِ ٱلسَّمَاوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىۤ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُو كَذِبًا ۚ وَكَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوٓءُ عَمَلِهِ - وَصُدَّ عَن ٱلسَّبِيلُ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِيّ عَامَنَ يَقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا مَتَنعُ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ اللهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَى إِلَّا مِثْلَهَا ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِّن ذَكَر أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَأُوْلَتِهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ ١

﴿ لَّعَلِّي ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ فَأَطَّلِعُ ﴾

قالون بضم العين وصلاً.

﴿ وَصَدَّ ﴾

قالون بفتح الصاد.

الله ﴿ أُتَّبِعُونِ ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً.

الله وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

ميم الجمع

(ق) ﴿ مَا لِيَ ﴾

قالون بفتح الياء وُصلاً.

المالية (وَأَنَا)

قالون بإثبات الألف.

﴿ أَمْرِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ وَيَنْقَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيٓ إِلَى ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَني لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أُنَّمَا تَدْعُونَنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ و دَعُوَّةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّار ۞ فَسَتَذُ كُرُونَ مَآ أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِى إِلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ۞ فَوَقَلْهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكَرُواْ مُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ٥ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيَّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓاْ ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ وَإِذْ يَتَحَاَّجُّونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّعَفَنَوُّا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤاْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعَا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡ حَكَمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمَا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

الحرف الوختلف ويم الجوع

قَالُوٓاْ أَوَ لَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْ بَلَى ۚ قَالُواْ فَٱدْعُواْ ۗ وَمَا دُعَنَوُا ٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَلِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ١ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ۖ وَلَهُمُ ٱللَّغْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ ٥ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلَى ٱلْأَلْبَبِ ۞ فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكُر ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَن أَتَنْهُمْ إِن فِي صُدُورهِمْ إِلَّا كِبْرُ مَّا هُم بِبَلِغِيهِ ۚ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَلَا ٱلْمُسِيّءُ ۚ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكَّرُونَ ١٠

٨٠ ﴿ يَتَذَكُّرُونَ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

ميم الجمع

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَاتِيَةُ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَقَالَ رَبُّكُمُ ٱدْعُونِيٓ أَسْتَجِبُ لَكُمُّ إِنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِي سَيَدۡخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ اللَّهُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضُل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِاَيْتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيّبَاتِ ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ۗ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ۞ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِيَ ٱلْبَيّنَتُ مِن رَّبّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبّ ٱلْعَلَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفَلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَا ۚ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ ۗ وَلِتَبْلُغُوٓاْ أَجَلًا مُّسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُحْي ـ وَيُمِيتُ ۖ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَابِ وَبِمَآ أُرْسَلْنَا بِهِ عُرْسُلَنَا ۖ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ ١ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تُشْرِكُونَ اللهِ عَنْ دُونِ ٱللَّهِ ۗ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا بَلِ لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَبْلُ شَيْئًا ۚ كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ۞ ذَالِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ ٱلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ فَٱصْبِرُ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۚ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ يُسُحَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ﴿ فِي ٱلْحُمِيمِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ﴿ تُشْرِكُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

ويم الجوع

﴿ جَا أَمْرُ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمُ نَقْصُصُ عَلَيْكَ ۗ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِيَ بِّايَةٍ إِلَّا بإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَمَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ تُحْمَلُونَ ١ وَيُريكُم عَايَتِهِ عَايَتِهِ عَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوٓاْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةَ وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ١ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنْهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَا لللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ - وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَافِرُونَ ١

سُورَة فصلت

## سُورَة فصلت

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ١ تَنزِيلُ مِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١ كِتَابٌ فُصِّلَتُ ءَايَنتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٣ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِيَ أُكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ وَفَى ءَاذَانِنَا وَقُرُّ وَمِنُ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلُ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ ۞ قُلُ إِنَّمَآ أَنَاْ بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا إِلَيْهِ وَٱسۡتَغۡفِرُوهُ ۗ وَوَيۡلُ لِلۡمُشۡرِكِينَ ۞ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞ ۞ قُلُ أَبِنَّكُمْ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجُعَلُونَ لَهُوٓ أَندَادَا ۚ ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوٰتَهَا فِيٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱغْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهَا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ١

﴿ أَردِبَنَّكُمُو ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال

﴿ وَهْمَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْجَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا ۚ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَعِقَةَ مِّثُلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ ۞ إِذْ جَآءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنُ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ ۗ قَالُواْ لَوْ شَآءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَنبِكَةً فَإِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ عَظِرُونَ ١ فَأُمَّا عَادُ فَٱسۡتَكۡبَرُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلۡحَقِّ وَقَالُواْ مَنۡ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ۚ أَوَ لَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةَ وَكَانُواْ بِاَيَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِيّ أَيَّامِ نَّجِسَاتٍ لِّـنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَىٰ ۖ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ۞ وَأُمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَٱسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ١ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الله ﴿ نَّحُسَاتٍ ﴾ قالون بإسكان الحاء.

المع ﴿ نَحْشُرُ أَعْدَآءَ ﴾ قالون بنون مفتوحة وضم الشين، وفتح الهمزة.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْنَا ۖ قَالُوٓاْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِيّ أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُو خَلَقَكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ۞ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ۞فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ۗ وَإِن يَسْتَغْتِبُواْ فَمَا هُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ٥٠٠٠ فَٱلنَّارُ مَثُوًى للهُمْ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنّ وَٱلۡإِنسِ ۗ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَسِرينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْاْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلِبُونَ ١ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابَا شَدِيدَا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أُسُوَأً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعْدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُ ۗ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ بِّايَتِنَا يَجْحَدُونَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ ٱلْحِبِّنِّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ١

﴿ جَزَآءُ وَعُدَآءِ ﴾ قالون بإبدال الهمزة الثانية واوأ مفتوحة.

ميم الجمع

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنبِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ۞ نَحُنُ أُولِيَآؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۗ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ا نُزُلًا مِّن غَفُور رَّحِيمِ اللَّ وَمَن أَحْسَنُ قَولًا مِّمَّن دَعَآ اللهُ عَنْ فَولًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ وَلَا تَسْتَوى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيْعَةُ ۚ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ و عَلَاوَةٌ كَأَنَّهُ و وَلَيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّلٰهَآ إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَن نَزْغُ فَٱسۡتَعِذُ بِٱللَّهِ ۗ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبُّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ و بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْغَمُونَ ١ ١ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمِنْ ءَايَتِهِ } أَنَّكَ تَرَى ٱلأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ۚ إِنَّ ٱلَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْي ٱلْمَوْتَىٰ ۚ إِنَّهُۥ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَمَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِيَ عَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَكِمَةِ ۚ ٱعْمَلُواْ مَا شِئْتُمُ إِنَّهُ و بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِ لَمَّا جَآءَهُمْ ۗ وَإِنَّهُ و لَكِتَكِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالَّهُ وَلَكِتَكِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا لَا اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا عَزِيزٌ ١ لَّا يَأْتِيهِ ٱلْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنزِيلُ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٍ ۞ مَّا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُل مِن قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابِ أَلِيمِ ٣ وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتُ ءَايَتُهُوٓ ۗ عَاعُجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَى وَشِفَآءٌ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ ءَاذَانِهِمُ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمُ عَمَّي أَ أُوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۚ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ عُ وَمَن أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ١

الله ﴿ عَالْمُحْمِيٌّ ﴾

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أُكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِۦ ۚ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَّا مِن شَهيدِ ١ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ ۗ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِّن تَّحِيصٍ ۞ لَّا يَسْئَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَبِنَ أَذَقُنَكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَا لِي وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّىَ إِنَّ لِي عِندَهُ و لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَئَذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَءًا بِجَانِبِهِۦ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَريضٍ ٥ قُلْ أُرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ عَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ۞ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ۖ أَوَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ أَلَآ إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاء رَبِّهِمْ ۖ أَلَآ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ١

(رَبِّنَ **﴾** 

قالون بفتح الياء، وله وجه بالإسكان.

والوجمان في الطيبة.

المَّرْ أَرَ•يْتَمُو ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

الحرف الوختلف

سورة الشوري

# سُورَة الشورى

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم الله عَسَق الله كَذَالِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ لَهُو مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ اللَّهَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرُنَ مِن فَوْقِهِنَ ۚ وَٱلْمَلَآمِكَةُ يُسَبِّحُونَ كِحَمْدِ رَبَّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيل ١ وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبيًّا لِّـتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَن حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۚ فَرِيقُ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَاكِن يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِۦ ۚ وَٱلظَّلِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أُولِيَآ ءَ ۗ فَٱللَّهُ هُوَ ٱلْوَلُّ وَهُوَ يُحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞ من الشاطبية تمد العين ٢ ، ٤.

ومن الطيبة ٢ ، ٤ ، ٦.

الله ﴿ وَهُوَ ﴾ كله.

قالون بإسكان الهاء.

وَ ﴿ يَكَادُ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

ملاحظة: آية ۞ وآية ۞﴿ حمَّ عَسَقَ ﴾ لا يعدهما المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ويم الجوع

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزْوَاجَا يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَى ءُ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مِنْ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ۞ ۞ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحًا وَٱلَّذِي أُوحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ } إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَنِي اللَّهُ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۚ ٱللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۞ وَمَا تَفَرَّقُوٓا اللَّهُ مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُم ۚ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريبٍ ۞ فَلِنَالِكَ فَٱدْعُ اللَّهِ وَٱسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ اللَّهِ وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَهُمْ ۖ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابِ ۗ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ۗ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمُ أَعْمَلُكُمُ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ۗ ٱللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞

(اله ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء. وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ و حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهمْ وَعَلَيْهمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِيَّ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَانَ ۗ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقُّ ۗ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١ ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ - يَرُزُقُ مَن يَشَآءً وَهُوَ ٱلْقَويُّ ٱلْعَزِيزُ ١ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدُ لَهُو فِي حَرْثِهِ - ۖ وَمَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ قالون كسر الهاء دون صلة. اللُّذُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِن نَّصِيبِ أَمْ لَهُمْ شُرَكَوُّا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّين مَا لَمُ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْلَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ اللُّ تَرَى ٱلظَّلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ أَنَّا لَكُ اللَّهِ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِ ۗ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ۚ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ٣

🕮 ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

١

وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء. ﴿ يَفْعَلُونَ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

شر يَشَآءُ وِنَّهُو ﴾ قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم. والتسهيل وهو المقدم. والوجمان في الطيبة.

ﷺ قالون بحذف الفاء.

ذَلِكَ ٱلَّذِي يُبَشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتُّ قُل لَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا ٱلْمَوَدَّةَ فِي ٱلْقُرْبَيْ ۗ وَمَن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزِدُ لَهُ وفِيهَا حُسُنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَا قَلْبِكَ ۚ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَاطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِّمَاتِهِ ۚ إِنَّهُ و عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَلَيْمُ وَيَعْفُواْ عَنِ ٱلسَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ١ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ-وَٱلْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ۞ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلرِّزْقَ لِعِبَادِهِ - لَبَغَواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَآءُ ۚ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ عَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ وَهُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُو ﴿ وَهُو ٱلْوَكُ ٱلْحَمِيدُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ -خَلْقُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَةٍ ۚ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ ۞ وَمَآ أُصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتُ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرِ ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِير ١

الحرف الوختلف

الْجَوَارِ ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً.

﴿ ٱلرِّيْحَ ﴾

قالون بفتح الياء وألف بعدها على الجمع.

وَ ﴿ وَيَعْلَمُ ﴾ قالون بضم الميم.

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْكَمِ ۞ إِن يَشَأَ يُسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورِ ﴿ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُواْ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ۞ وَيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَتِنَا مَا لَهُم مِّن تُحِيصٍ ١ فَمَآ أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمْ يَغْفِرُونَ ١ وَٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِرَبِّهِمۡ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمۡرُهُمۡ شُورَىٰ بَيۡنَهُمۡ وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ وَٱلَّذِينَ إِذَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلۡبَغْيُ هُمۡ يَنتَصِرُونَ ۞ وَجَزَرَؤُا سَيِّعَةٍ سَيِّعَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ و عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ و لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَلَمَن ٱنتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَأُوْلَتِ إِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيل اللهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أُوْلَنِيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَالِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن وَلِيِّ مِّن بَعْدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّلِمِينَ لَمَّا رَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيل ١

ملاحظة: آية ۞﴿ كَاۢلْأَعْكَمِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ويم الجوع

وَتَرَىٰهُمۡ يُعۡرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ۗ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُم وَأَهْلِيهِم يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۗ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُّقِيمِ ٥ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أُولِيَآءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ و مِن سَبِيل ۞ ٱسۡتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإٍ يَوْمَبِذٍ وَمَا لَكُم مِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ۗ وَإِنَّآ إِذَآ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةَ فَرحَ بِهَا ۗ وَإِن تُصِبْهُمُ سَيَّئَةُ ابِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ١ لِّلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكْرَانَا وَإِنَاثَا ۗ وَيَجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ و عَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ ۞ وَمَا كَانَ لِبَشَر أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِى بِإِذْنِهِ عَمَا يَشَآءُ إِنَّهُ وَ عَلِيٌّ حَكِيمٌ ١

## المراكبة وَنَاقَا ﴾

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

#### ﴿ يَشَآءُ إِنْثَا ﴾

والوجمان في الطيبة.

## ( يُرْسِلُ ﴾

قالون بضم اللام.

#### ﴿ فَيُوحِي ﴾

قالون بإسكان الياء.

## ﴿ يَشَاءُ وِنَّهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

قالون على وجمين: بإبدال الهمزة الثانية واواً مكسورة، والتسهيل وهو المقدم له.

# ﴿ يَشَآءُ إِنَّهُ وَ ﴾

والوجمان في الطيبة.

وَكَذَالِكَ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحَامِّنْ أَمْرِنَاْ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا صَن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عَبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ شَصِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى عَبَادِنَاْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ شَصِرَاطِ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ شَلَا إِلَى ٱللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ شَلْ اللَّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ شَلْ اللَّهِ تَصِيرُ ٱللَّا مُورُ شَلْ اللَّهِ وَصِيرُ اللَّا مُورُ شَلْ اللَّهِ وَصِيرُ اللَّا مُورُ شَلْ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ شَلْ اللَّهُ وَالْمُورُ شَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُورُ شَلْ اللَّهُ وَالْمُورُ شَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُورُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الللَّهُ

#### سورة الزخرف

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ

تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ وَ فِي أُمِّ ٱلْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ۞

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِّكُرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيّ إِلَّا وَكُمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِيّ إِلَّا

كَانُواْ بِهِ - يَسْتَهُزِءُونَ ۞ فَأَهْلَكُنَآ أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشَا وَمَضَىٰ

مَثَلُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ

مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١

#### سورة الزخرف

#### ٥ ﴿ إِن ﴾

قالون بكسر الهمزة.

## نَّ بَيْءٍ ﴾ معاً.

قالون بتخفيفُ الياء وهمزة بعدها مع المد.

#### ﴿ مِهَادًا ﴾

قالون بكسر الميم وفتح الهاء وألف بعدها.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ميم الجمع

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةَ مَّيْتَا كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ۞ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُورَجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَمِ مَا تَرْكَبُونَ ١ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورهِ - ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ و مُقُرنِينَ ا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ ا وَجَعَلُواْ لَهُ و مِنْ عِبَادِهِ عَلَمُ وَإِنَّا لِلْهُ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَنِينَ ۞ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَن مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ و مُسُودًا وَهُوَ كَظِيمٌ ١ أُو مَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ١ وَجَعَلُواْ ٱلْمَكَيِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَاتًا ۚ أَشَهِدُواْ خَلْقَهُمْ ۚ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْعَلُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ آ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١٠٠٥ عَبَدْنَاهُم مَّا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ آ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَلبًا مِّن قَبْلِهِ عَهُم بِهِ عَمْسَتُمْسِكُونَ ١٠ بَلْ قَالُوٓاْ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةِ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم مُّهۡتَدُونَ٣

# ﴿ يَنشَؤُا ﴾

قالون بفتح الياء وإسكان النون وتخفيف الشين مع الإخفاء.

# ١٠٤ ٱلرَّحْمَٰنِ ﴾

قالون بنون ساكنة بدل الباء دون ألف وفتح الدال.

# ﴿ أُرِ • شُهِدُواْ ﴾

قالون بهمزتين الأولى مفتوحة والثانية مضمومة مسهلة مع الإدخال، وإسكان الشين، وله وجه بدون إدخال، والأول المقدم. والوجهان في الطيبة.

ويم الجوع

الله القاف أوَلُو الله القال القال القال القالف وحذف الألف.

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدُنَا ءَابَآءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثَـرهِم مُّقْتَدُونَ ۞ ۞ قَلَ أُولَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمُ عَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ كَفِرُونَ ١ فَٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ ۗ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّنِي بَرَآءُ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ و سَيَهُدِين ۞ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ - لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ بَلْ مَتَّعْتُ هَـُؤُلَّءِ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولُ مُّبِينُ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ عَلْفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا نُزَّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعُنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخُرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۞ وَلَوْلَآ أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِٱلرَّحْمَن لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٣

آگ ﴿ لِبِيُوتِهِمُو ﴾ قالون بكسر الباء.

لف مير الجوع

البيوتهم،

قالون بكسر الباء.

المَا ﴾

قالون بتخفف الميم.

الله ﴿ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

الله ﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾

قالون بكسر السين.

﴿ جَآءَنَا ﴾

قالون بألف بعد الهمزة على التثنية.

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبُوبَا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِوُنَ ﴿ وَرُخُرُفَا ۚ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلِكَ لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَلَكَ لِلمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضُ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُو لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقيِّضُ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُو لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقيِّضُ لَهُ وَشَيْطُنَا فَهُو لَهُ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقيِّضُ لَهُ وَسَيْطِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم قَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ وَنَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هُوَلَى وَبَيْنَكَ بَعْدَ مَن وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمْتُم مُّ اللَّهُ مَن وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُم أَلُومُ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَلَى يَنفَعَكُمُ ٱللَّهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم اللَّهُ مُن وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿ وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم قَالِنَا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عَنْهُم مُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَّذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱلَذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فَإِنَّا عَلَيْهِم مُنتَقِمُونَ ﴿ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱللّذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم فَا مَنْ الْمُعْمَى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالٍ مُنْهِى وَعَدُننَهُمْ فَإِنَا عَلَيْهِم مُنتَقِمُونَ وَ أَوْ نُرِيَنَكَ ٱللّذِي وَعَدُننَهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُنتَقِمُونَ وَا أَنْ فَي ضَلَالًا مِنْهُ وَالْمَا عَنْهُمْ مُنْ وَعَلَى الْمُنْ فَا عَلَيْهُمْ مُنْ فَا عَلَيْهُمْ مُنْ الْمَنْ فَلَالِ مُنْهُمُ مُ اللّذِي وَعَدُنْكُمْ فَا اللّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَا عَلَيْهُ مِنَا لَهُ فَالْمُ لَعَلَيْهُمْ وَالْمَلْكُولُ وَلَا عَلَى اللّذِي وَلَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُمْ فَإِنَا عَلَيْهُمْ فَا فَالْمَلْهُمُ مُنْ وَالْمُونَ الْمُؤْمِنَا فَلَالِ مُعْمَلِكُولُ مُؤْمِلًا عَلَيْهُمْ فَالْمُعُلِقُولُ الْمُؤْمِلُولُ مُنْ اللّذِي عَلَيْكُولُ الْمُعَلِيْكُمُ اللّذِي عَلَيْكُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ ال

تُسْعَلُونَ ١ وَسْعَلُ مَنْ أَرْسَلُنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا تَعَلَيْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا

مِن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ۞ وَلَقَدُ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ

بِاَيَتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَمِينَ

فَلَمَّا جَآءَهُم بِاَيَتِنَآ إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ١

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۗ وَأَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَا هُمُ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ - قَالَ يَقَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَيْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْ هَلذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهينُ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلَا أُلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَب أَوْ جَآءَ مَعَهُ ٱلْمَكَبِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ و فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمُ فَأَغْرَقُنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِللَّاخِرِينَ ۞۞ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ۞ وَقَالُوٓاْ ءَأَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَاءِيلَ ا وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّكَبِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ا

۞﴿ تَحُتِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

﴿ أَسُلُورَةٌ ﴾ قالون بفتح السين وألف بعدها.

﴿ يَصُدُّونَ ﴾ قالون بضم الصاد.

﴿ عَأْولِهَتُنَا ﴾

قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُوَ مَهِينٌ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَإِنَّهُ و لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطُ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ و لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينُ ﴿ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بٱلْحِكْمَةِ وَلِأَبَيّنَ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۗ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ١ فَٱخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم اللَّهُ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أُلِيمِ ۞ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةَ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١ ٱلْأَخِلَّاءُ يَوْمَبِذِ بَغْضُهُمْ لِبَغْضِ عَدُوٌّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ۞ يَعِبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ أَنتُمۡ وَأَزُوَاجُكُمۡ تُحْبَرُونَ ۞ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكُوَابٍ ۗ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ١

﴿ يُعِبَادِ ﴾ قالون بإثبات الياء وصلاً ووقفاً.

ميم الجمع الحرف الوختلف

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۞ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ١ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِن كَانُواْ هُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَنَادَوْاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُم مَّلَكِثُونَ ۞ لَقَدُ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَرهُونَ ١ أَمْ أَبْرَمُوٓاْ أَمْرَا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُونِهُم ۚ بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَن وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَبِدِينَ ١ سُبْحَن رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَّهُ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ١ وَقِيلِهِ عَرَبّ إِنَّ هَلَوُلآءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ

﴿ يَحْسِبُونَ ﴾ قالون بكسر السين. ﴿ فَأَنَا ﴾ قالون بإثبات الألف. الله ﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء. ﴿ ٱلسَّمَا ﴿ إِلَّهُ ﴾ قالون بتسهيل الأولى.

الله وقيلة و

قالون بفتح اللام وضم الهاء وصلتها بواو.

> ﴿ تَعْلَمُونَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

هَ فَٱصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللهُ اللهُ المُ

## سُورَة الدخان

ود العظيم ون

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حم اللهِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ اللهِ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرينَ ۞ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرِ حَكِيمٍ ۞ أَمْرَا مِّنْ عِندِنَاۚ إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ رَحْمَةَ مِن رَّبِّكَ ۚ إِنَّهُو هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَآ ۗ إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ۞ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْى ـ وَيُمِيتُ ۗ رَبُّكُمْ وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوّلِينَ ۞ بَلْ هُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانِ مُّبِينِ ١ يَغْشَى ٱلنَّاسَ ۗ هَلذَا عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ رَّبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا ٱلْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّى لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ١ ثُمَّ تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمٌ مَّجُنُونٌ ۞ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيِّ إِنَّا مُنتَقِمُونَ ا وَلَقَدُ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ

سُورَة الدخان

﴿ رَبُّ ﴾ ﴿ رَبُّ ﴾ قالون بضم الباء.

ملاحظة: آية ۞﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

﴿ أَنْ أَدُّواْ إِلَىَّ عِبَادَ ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينُ ۞

الحرف الوختلف

الْيِّرِيِّ إِنِّيَ ﴾

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله ﴿ فَأَسْرِ ﴾

قالون بهمزة وصل بدل القطع.

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ ﴿ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَن مُّبِينِ ۞ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ۞ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعۡتَزِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنَّ هَـۤ وُلآءِ قَوْمٌ مُّجُرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ ۞ وَٱتُرُكِ ٱلْبَحْرَ رَهُوا ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ ۞ كَمْ تَرَكُواْ مِن جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ۞ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ ۞ كَنَالِكَ ۗ وَأُوۡرَثُنَاهَا قَوۡمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١ وَلَقَدُ نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿ مِن فِرْعَوْنَ ۚ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيَا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ اللهُ وَءَاتَيْنَكُهُم مِّنَ ٱلْآكِيتِ مَا فِيهِ بَلَتَوُّا مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ هَـٰٓ وُلَآءِ لَيَقُولُونَ ١ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلأُولَىٰ وَمَا نَحُنُ بِمُنشَرِينَ ١ فَأْتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ١٥ مَا خَلَقْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ لَيَقُولُونَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۞ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلزَّقُّومِ ۞ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ١ كَٱلْمُهُلِ يَغْلِي فِي ٱلْبُطُونِ ١ كَغَلَى ٱلْحَمِيمِ ا الله خُذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ اللهَ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رَأْسِهِ عِنْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ١٠ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَاذَا مَا كُنتُم بِهِۦ تَمْتَرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أُمِينِ ۞ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقٍ مُّتَقَبِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ۞ يَدُعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ ءَامِنِينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ إِلَّا ٱلْمَوْتَةَ ٱلْأُولَى ۗ وَوَقَالُهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞ فَضَلَا مِّن رَّبّكَ ۚ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَكُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَٱرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞

قَ ﴿ تَغْلِي ﴾ قالون بالتاء بدل الياء. ﴿ فَا عُتُلُوهُ ﴾ قالون بضم التاء.

۞﴿ مُقَامِ ﴾ قالون بضم الميم الأولى.

سُورَة الجاثية ملاحظة: آية ﴿ الزَّقُّومِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

الحرف الوختلف

سُورَة الجاثية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَآبَّةٍ ءَايَتُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَفِ ٱلْيُل وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ ءَايَتٌ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقَّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَتِهِ - يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتُلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا ۗ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ۞ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَا شَيْعًا ٱتَّخَذَهَا هُزُوًّا ۖ أَوْلَنَبِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ۞ مِّن وَرَآبِهِمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يُغْنى عَنْهُم مَّا كَسَبُواْ شَيْئًا وَلَا مَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أُولِيَآءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَلْذَا هُدَى ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمۡ لَهُمۡ عَذَابُ مِّن رِّجۡزِ أَلِيمٌ ۞ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ ع وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتٍ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٣

۞﴿ هُزُوَّا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

> ﴿ أَلِيمِ ﴾ قالون بتنوين كسر.

ملاحظة: آية ١٨﴿ حمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

قُل لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِى قَوْمًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَالِحَا فَلِنَفْسِهِ عَ وَمَنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ ثُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ تُرْجَعُونَ ١ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنَّبُوَّة وَرَزَقُنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ ۗ فَمَا ٱخْتَلَفُوۤا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ۚ وَإِنَّ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُهُمُ أُولِيَآءُ بَعْضٍ ۗ وَٱللَّهُ وَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ هَنَا بَصَنّبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ أُمُ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَّجُعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَّاءَ مَّحُيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءَ مَا يَحُكُمُونَ ١ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ

١٤٠٤ وَٱلنُّبُوَّءَةَ ﴾

قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

> ﷺ (سَوَآءٌ) قالون بتنوين ضم.

وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١

١

قالون بتسهيل الهمزة الثانية. ﴿ تَذَّكُرُونَ ﴾

قالون بتشديد الذال.

أَفَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَنهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهُرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ ۗ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ١٠ وَإِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِاَبَآبِنَآ إِن كُنتُمْ صَلدِقِينَ ٥ قُلِ ٱللَّهُ يُحْييكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَبِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ١ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً ۚ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَبهَا ٱلْيَوْمَ تُجُزَوْنَ مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١ هَنذَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقُّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَلَّمَ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَفَلَمْ تَكُنُ ءَاكِتِي تُتُلَى عَلَيْكُمْ فَٱسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنتُمْ قَوْمَا مُّجُرمِينَ ٣ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدُرى مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا خَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ١

## سُورَة الأحقاف

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۚ وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ عَمَّآ أُنذِرُواْ مُعْرِضُونَ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي دُونِ ٱللّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرُكُ فِي السَّمَوَاتِ ۗ ٱتُتُونِي بِكِتَابِ مِن قَبْلِ هَذَآ أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَكَ كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللّهِ مَن لَكَ يَمْ مَن لَكَ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَافِلُونَ ۞ يَسْتَجِيبُ لَهُ وَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ وَهُمْ عَن دُعَايِهِمْ غَافِلُونَ ۞

قَ ﴿ اَتَّخَذَتُّمُو ﴾ قالون بالإدغام. ﴿ هُزُوًا ﴾ قالون بإبدال الواو همزة.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

سُورَة الأحقاف

﴿ أَرَ• يُتَكُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ١ ﴿ حَمَّ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وَإِذَاحُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرينَ وَ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمُ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ ۗ قُلُ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ و فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا مُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ ۚ كَفَىٰ بِهِ عَشَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ ۗ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلُ مَا كُنتُ بِدُعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ ۚ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَى وَمَاۤ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبينُ ا قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهدَ شَاهِدُ مِّنُ بَنِيَ إِسْرَآءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ عَلَىٰ مِثْلِهِ فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْتُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ عَسَيَقُولُونَ هَنَدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ ۞ وَمِن قَبْلِهِۦ كِتَبُ مُوسَى إِمَامَا وَرَحْمَةً ۚ وَهَاذَا كِتَابٌ مُّصَدِّقُ لِسَانًا عَرَبيًّا لَّـِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَنِيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجِنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

# و أنا ﴾

قالون وجمان بإثبات الألف ووصلاً مع المد والقصر، وحذفها كحفص.

# (أر • يُتَمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

﴿ لِتُنذِرَ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

٥ ﴿ حُسْنًا ﴾

ميم الجمع

قالون بغير همزة وضم الحاء واسكان السين وحذف الألف بعدها.

> ﴿ كُرُهَا ﴾ معاً. قالون بفتح الكاف.

المُ ﴿ أَحُسَنُ ﴾

قالون بضم النون.

﴿ يُتَقَبَّلُ . . وَيُتَجَاوَزُ ﴾

قالون بالياء المضمومة بدل النون فيها.

١

قالون بفتح الياء وصلاً.

الله وَلِنُوَفِّيَهُمُو ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ و كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا ۗ وَحَمْلُهُ و وَفِصَلْهُ و ثَلَثُونَ شَهْرًا ۚ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ و وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ ۗ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّاتِهِمُ فِي أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ ۗ وَعُدَ ٱلصِّدُق ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَاۤ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنۡ أُخۡرَجَ وَقَدۡ خَلَتِ ٱلۡقُرُونُ مِن قَبۡلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيُلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَا هَنذَآ إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِيَّ أُمَمِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمۡ كَانُواْ خَسِرِينَ ۞ وَلِكُلِّ دَرَجَكُ مِّمَّا عَمِلُواْ ۚ وَلِيُوَفِّيَهُمُ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهَا فَٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَفُسُقُونَ ١٠٠٠

# ﴿ إِنِّي أَخَافُ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

ﷺ ﴿ وَلَكِكِنِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً.

ش﴿ تَرَىٰ ﴾ قالون بالتاء المفتوحة بدل

﴿ مَسَاكِنَهُمُو ﴾ قالون بفتح النون.

﴿ وَآذَكُرُ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ و بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ٓ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓا أَجِئَتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأُتِنَابِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ا قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بهِـ اللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بهِـ وَلَكِنِّي أَرَىٰكُمْ قَوْمَا تَجُهَلُونَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضَا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمُ قَالُواْ هَلاَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ۚ بَلُ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ - ويحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهُ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبَّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ ۚ كَذَالِكَ خَرْى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَآ إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةَ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْءِدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَِّاكِتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عَيْسَتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكْنَامَاحَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ مَ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠٥٥ عَالِهَةً

وَإِذْ صَرَفُنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُوآ ۖ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ اللهُ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِيَ إِلَى ٱلْحُقِّ وَإِلَى طَرِيق مُّسْتَقِيمِ ۞ يَقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ اللهِ وَمَن لَّا يُجِبُ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُو قَالُونُ بَسَمِيْلُ الْمُوزَّ الأُولِ، مَع مِن دُونِهِ مَ أُولِيَاءُ ۖ أُولَتِيكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ أُو لَمُ يَرَوُا ۗ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ جِخَلْقِهِنَّ بِقَدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْدِى ٱلْمَوْتَىٰ ۚ بَلَىٰ ۚ إِنَّهُ وَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا بٱلْحَقَّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبَّنَا ۚ قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمُ تَكْفُرُونَ ١ فَأُصْبِرُ كَمَا صَبَرَ أُوْلُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ ۚ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةَ مِّن نَّهَار ۚ بَلَغُ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

# سُورَة محمد

# الله المولية أولتيك

المد أو القصر، والقصر مقدم له. والوجمان في الطيبة.

الحرف الهختلف

سورة محمد

١

قالون بإسكان الهاء.

١ قالون بفتح القاف والتاء وألف بينهما.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَا نُزَّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ٢ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ ۚ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَلَهُمْ ٣ فَإِذَالَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَثَّخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّىٰ تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أُوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ ۗ وَلَوْ يَشَآءُ ٱللَّهُ لَاْنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبْلُوَاْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ مُ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۞ وَيُدْخِلُهُمُ ٱلْجُنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيُثَبِّتُ أَقُدَامَكُمُ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمُ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ٥٥ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ أُوْزَارَهَا ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَتِ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُ مَثْوَى لَّهُمْ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةَ مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكْنَهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِۦ كَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِۦ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُم ا مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ ﴿ فِيهَاۤ أَنْهَارُ مِّن مَّآءٍ غَيْر عَاسِنِ وَأَنْهَارُ مِّن لَّبَنِ لَّمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ و وَأَنْهَارُ مِّنْ خَمْرِ لَّـذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِ مُّصَفَّى ۖ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ ۗ كَمَنْ هُوَ خَلِكُ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا ۚ أُوْكَبِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنْهُمْ تَقُونِهُمْ ۞ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن ا تَأْتِيَهُم بَغْتَةً اللَّهُ فَقَدُ جَآءَ أَشْرَاطُهَا ۚ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَلهُمْ ﴿ فَٱعۡلَمْ أَنَّهُ و لَا إِلَّهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسۡتَغۡفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَلَكُمْ اللَّهُ لَيَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولِكُمْ اللَّهُ

شراطها ﴾ قشراطها ﴾ قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى.

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوُلَا نُزّلَتُ سُورَةٌ ۗ فَإِذَآ أُنزلَتُ سُورَةٌ مُّحُكَّمَةُ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ ۗ فَأُولَى لَهُمْ ا طَاعَةُ وَقَوْلُ مَّعْرُوفُ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ۞ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمُ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓاْ أَرْحَامَكُمْ ۞ أُوْلَنَبِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ١ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقَفَالُهَا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىۤ أَدْبَرهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ ٱلْمَكَبِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآ أَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكُرِهُواْ رضْوَانَهُ و فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضَّ أَن لَّن يُخُرجَ ٱللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ٣

🦈 ﴿ عَسِيْتُمُو ﴾ قالون بكسر السين.

📆 ﴿ أَسْرَارَهُمُو ﴾ قالون بفتح الهمزة.

وَلُوْ نَشَآءُ لَأَرَيْنَكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَهُمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحُن ٱلْقَوْلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمْ ١ ٥٠ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوٓاْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدْعُوٓاْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ۞ إِنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُون وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْعَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْعَلُكُمُوهَا فَيُحْفِكُمُ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ ۞ هَنَأُنتُمْ هَنَوُلآءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ عَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ ۚ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوٓا أَمْثَلَكُمْ ١

شر هَـٰ أنتُمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة.

سُورَة الفتح

#### سُورَة الفتح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّبِينًا ۞ لِّيغُفِرَ لَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا ۞ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصْرًا عَزيزًا ۞ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَا مَّعَ إِيمَنِهِمْ ۗ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لِّيدُخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ٥ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَتِ ٱلظَّآنِينَ بٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۗ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ۞ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ لِّـتُؤُمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكُرَةً وَأُصِيلًا ۞

ويم الجوع

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عَلَى فَفْسِهِ مُ وَمَن أُوْفَىٰ بِمَا عَلَهَدَ عَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَٱسْتَغْفِرُ لَنَا ۚ يَقُولُونَ إِ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحِيمًا ١ سَيَقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَمَ ٱللَّهِ ۚ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبْلُ ۗ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞

الله ﴿ عَلَيْهِ ﴾

قالون بكسر الهاء، مع ترقيق لام لفظ الجلالة.

﴿ فَسَنُؤْتِيهِ ﴾

قالون بالنون بدل الياء.

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلَى بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمُ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَنَا ۗ وَإِن تَتَوَلُّواْ كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الله لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبُ ۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۗ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَبَهُمْ فَتُحَا قَرِيبًا ١ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكَفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَطًا مُّسۡتَقِيمَا ١٠ وَأَخۡرَىٰ لَمۡ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدۡ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلَوْ قَلْتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَّوا ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلُ ۗ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

﴿ نُدُخِلُهُ ﴾ ﴿ نُعَذِّبُهُ ﴾ قالون بالنون بدل الياء.

ميم الجمع

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَهُوَ ٱلَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْن مَكَّةَ مِنْ بَغْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَغْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَن ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآءُ مُّؤُمِنَكُ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ ا بِغَيْرِ عِلْمِ ۚ لِّـيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ لَوُ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوَى وَكَانُوٓاْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُيَا بِٱلْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرينَ لَا تَخَافُونَ مَا نَمُ مَا لَمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُحَا قَرِيبًا ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ عَلَى اللَّهِ شَهِيدًا ١

الحرف الوختلف

### التَّوْرَاةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

لَّحُمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُّ تَرَلَهُمْ رُكَّعَا سُجَدَا يَبْتَعُونَ فَضْلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا سيمَاهُمُ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي وَجُوهِهِم مِّنَ أَثَرِ ٱلسُّجُودِ ۚ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَمَثَلُهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَ فَالرَّرُهُ وَ فَاسْتَغَلَظَ فَٱسْتَوَىٰ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْعَهُ وَ فَازَرَهُ وَ فَاسْتَغْلَظَ فَٱسْتَوَىٰ عَلَى سُوقِهِ عَيْعِجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْعُجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ عَيْمُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغُفِرَةً وَأَجُرًا عَظِيمًا ۞

#### سُورَة الحجرات

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ أَلِنَ اللَّهَ أَلِنَ اللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ أَلْ اللَّهَ أَلْ اللَّهَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَرْفَعُواْ اللَّهَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا تَشْعُرُونَ اللَّهِ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَغُضُّونَ الصَّوَتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱللَّهِ اللَّهِ أُولَلَيْكَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوكَ ۚ لَهُم مَّغُفِرَةُ وَأَجُرُ عَظِيمٌ ۚ إِلَّ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّه

سورة الحجرات

ڳ ﴿ ٱلِنَّهِيَّ ءِ ﴾ قالون بتخفيف الياء وزاد

همزة بعدها.

ميم الجمع

وَلَوْ أُنَّهُمْ صَبَرُواْ حَتَّىٰ تَخُرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْـرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ ۖ رَّحِيمُ ۞ يَـَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَلَةٍ فَتُصُبحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَٱعۡلَمُوٓا أَنَّ فِيكُمۡ رَسُولَ ٱللَّهِ ۚ لَوۡ يُطِيعُكُمۡ فِي كَثِير مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ ۚ أُوْلَنِهِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمُ ﴿ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا ۗ فَإِنْ بَغَتُ إِحْدَنْهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيٓءَ إِلَىٰ أَمْرِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوٓا ۗ إِنَّ إِنَّا ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَـٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ مِنْسَ ٱلْإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَن وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

قَ عَنِي عَ إِلَى ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

الله (مَيْتَا ﴾

يَاَّ يُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَّ إِثْمُ ۗ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُّ قالون بتشديد الياء وكسرها. ۚ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمُ ١ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَكُم مِّن ذَكُر وَأَنثَىٰ وَجَعَلُنَكُم شُعُوبًا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوٓا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَلَّمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۞ ۞ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا ۗ قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓاْ أَسُلَمْنَا وَلَمَّا يَدۡخُل ٱلۡإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ ۗ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ لَا يَلِتُكُم مِّن أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهْدُواْ بِأُمُورِلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوااً ۚ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُم ۗ بَل ٱللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

سُورَة ق

#### سُورَة ق

# بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلۡكَفِرُونَ هَٰذَا شَيۡءُ عَجِيبٌ ۞ أَعِذَا مِتۡنَا وَكُنَّا تُرَابَاۗ ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ۞ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُمْ ۗ وَعِندَنَا كِتَبُ حَفِيظٌ ٥ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلْحَقّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْر مَّريجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنظُرُوٓا إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُم كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۞ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَنَّتِ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ۞ وَٱلتَّخْلَ بَاسِقَتٍ لَّهَا طَلْعُ نَّضِيدُ ١ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۗ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذَٰلِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ١ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَنُ لُوطٍ ١ وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعِ ۚ كُلُّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ١ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ ۚ بَلُ هُمْ فِي لَبْسِ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ١

# المرازية الم

قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال.

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ عَنْفُسُهُو ۖ وَنَحْنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ۞ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيَانِ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَن ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ١ وَجَآءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ١ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّور ۚ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ١ وَجَآءَتُ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآبِقُ وَشَهِيدٌ ۞ لَّقَدُ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَنذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞ وَقَالَ قَرِينُهُ وهَاذَامَا لَدَىَّ عَتِيدٌ ١ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدٍ اللَّهُ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدِ مُّرِيبِ اللَّهِ الَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ۞ ۞ قَالَ قَرِينُهُ و رَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُو وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۞ قَالَ لَا تَحُتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ ۞ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّمِ لِّلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَل ٱمْتَلَأَتِ وَتَقُولُ هَلُ مِن مَّزِيدِ ۞ وَأَزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ اللهُ هَاذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أُوَّابٍ حَفِيظٍ اللهُ مَّنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبِ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمٍ ۗ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١ لَهُم مَّا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١

🕏 ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ﴾ قالون بالياء بدل التاء.

﴿ مُّنِيبِ ۞ ٱدۡخُلُوهَا ﴾ قالون بضم نون التنوين وصلاً.

ويم الجوع

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَبُواْ فِي ٱلْبِلَدِ هَلُ مِن تَجِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَهُ وَلَلَبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا لَهُ وَلَلْكَ مَلَا أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُو شَهِيدُ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقْنَا مِن السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَنَا مِن لَعُوبٍ ﴿ فَالصَّبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ لَعُوبٍ ﴿ فَاصَبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ لَلْعُوبٍ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّيلِ فَسَبِّحُهُ وَأَدْبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْمِ وَالْمَثِيمَ عَنَادِ ٱلْمُنادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ اللَّهُ مُونِ ٱلسَّيْمُ عَنَى وَمُ اللَّي يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ وَالْمَنْ وَلِيبِ فَى وَمُ يَسَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِالْحُقِ أَلْمُنادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَالسَّيْحَة بِالْحُقِ أَذَلِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ وَالْمَنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَلَلْكَ مَوْنَ ٱلسَّيْحُهُ وَالْمَنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَلَا لَكُونَ السَّيْحُهُ وَالْمَنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَلَا لَكُونَ السَّيْحُهُ وَالْمَنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ وَلَيْكُونَ اللَّهُ مُونَ ٱللَّهُ مِن اللَّي مُولُونَ أَنْ مَن يَعْمُ وَلَالَا الْمُصِيرُ ﴿ وَلَكَ يَوْمُ اللَّهُ وَالْمَ مِنَا يَقُولُونَ أَنْ مَن يَغَافُ وَعِيدٍ ﴿ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ فَذَكَرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا اللَّهُ وَالْ مَن يَغَافُ وَعِيدِ ﴿ وَمَا الْمَالِمِي اللَّهُ وَالْمَالِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ فَي وَمَا الْمَالِمِ مَا يَقُولُونَ الْمُ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِجَبَارٍ فَذَكَرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ فَي وَمَا الْمُولُونَ الْمَاسُولُونَ الْمَامُ لِمَا مَلْمُ وَالْمَامُ وَمَا الْمَامِلِي الْمَامِ الْمَامُ الْمَامُ لِمَا الْمَالَمُ الْمَامُ وَالْمَامُ الْمَامُ لِمَا مُلْمَامُ الْمَامُ لِمَا مَلَامُ الْمَامُ لِمَا الْمَامُ لِمَا مَلِي الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمِي الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَا

سُورَة الذاريات

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلذَّرِيَتِ ذَرْوًا ۞ فَٱلْحَمِلَتِ وِقْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَتِ يُسْرًا ۞
- فَٱلْمُقَسِّمَٰتِ أَمْرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ ۞

(ت) ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

٥ ﴿ وَإِدْبَارَ ﴾

قالون بكسر الهمزة.

المُنَادِء ﴾

قالون بإثبات الياء وصلاً.

۞﴿ تَشَّقَّقُ ﴾

قالون بتشديد الشين.

سُورَة الذاريات

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُخْتَلِفٍ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرَّصُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ ۞ يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ۞ يَوْمَ هُمُ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ ١ ذُوقُواْ فِتُنَتَكُمْ هَلْذَا ٱلَّذِي كُنتُم بهِ - تَسْتَعْجِلُونَ ا إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعُيُونِ اللَّهِ عَاخِذِينَ مَا عَاتَلَهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ١ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتُ لِّلْمُوقِنِينَ ۞ وَفِيَ أَنفُسِكُمْ ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثُلَ مَآ أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ٣ هَلُ أَتَلكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَا ۖ قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٓ أَهْلِهِ عَجَآءَ بِعِجُلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ا فَأُوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَمٍ عَلِيمِ ٥ فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزُ عَقِيمٌ ٥ قَالُواْ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ١

ميم الجمع

ود العظيم ون

هِ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ مُجُرِمِينَ ۞ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ۞ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۞ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ فَمَا وَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ وَتَرَكْنَا فِيهَا ءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ وَفي مُوسَى ٓ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ ۞ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ - وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ١ فَأَخَذُنَهُ وَجُنُودَهُ وَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۞ وَفي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرّيحَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ ١٠٠ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمۡ تَمَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ ۞ فَعَتَواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمۡ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمۡ يَنظُرُونَ ۞ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبُلُ ۗ إِنَّهُمۡ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ١ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِن كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ ۗ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

﴿ تَذَّ كُّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

كَذَلِكَ مَا أَتَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرُ أَوْ مَجُنُونُ ۚ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ سَاحِرُ أَوْ مَجُنُونُ ۚ أَنْ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ شَا فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومِ ۚ وَذَكِّرُ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ تَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ فَى مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۚ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلرَّزَاقُ ذُو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۚ فَا فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَو ٱلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ۚ فَالَا يَسْتَعْجِلُونِ ۚ فَوَيْلُ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۚ فَوَيْلُ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ ۚ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ طَلَمُواْ فَن يَوْمِهِمُ ٱلّذِي يُوعَدُونَ ۚ

سورة الطور

# سُورَة الطور

بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسُطُورٍ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورٍ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلسَّمْورِ ۞ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَقِعٌ ۞ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَبِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَا اللَّهِ عَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدعُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ جَهَنَّمَ دَعًا ۞ هَذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ وَٱلصُّلُورِ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية ۞﴿ دَعًّا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

أَفَسِحْرٌ هَاذَآ أَمُ أَنتُمُ لَا تُبْصِرُونَ ١ ٱصْلَوْهَا فَٱصْبِرُوٓاْ أُو لَا تَصْبِرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ﴿ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهُم وَنُعِيمِ اللهِ عَنَّاتِ وَنَعِيمِ اللهِ فَكِهِينَ بِمَا ءَاتَنهُمْ رَبُّهُمْ وَبُّهُمْ وَبُّهُمْ وَوَقَالُهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيٓٵ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ سُرُر مَّصْفُوفَةٍ ۗ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورِ عِينِ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَن أَخْتَفَنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ أَلَتَنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ ۚ كُلُّ ٱمْرِيٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينُ ۞ وَأَمْدَدُنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَحْمِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأُسًا لَّا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْثِيمُ ١ ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُؤٌ مَّكْنُونٌ ۞ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَآءَلُونَ ۞ قَالُوٓاْ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيۤ أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ الله عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ اللهِ إِنَّا كُنَّا مِن اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ قَبْلُ نَدْعُوهُ ۗ إِنَّهُ و هُوَ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا تَحُنُونٍ ۞ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِۦ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

المُوضع الثاني، قالون بألف بعد الياء وكسر التاء والهاء.

﴿ أُنَّهُو ﴾ قالون بفتح الهمزة.

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحُلَمُهُم بِهَذَآ أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَ بَلِ لَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِّثْلِهِ } إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ۞ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ ۚ بَلِ لَّا يُوقِنُونَ ا اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبَّكَ أَمْ هُمُ ٱلْمُصِّيطِرُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّمُ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ۖ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَن مُّبِينٍ ٣ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُمُ ٱلْبَنُونَ ١ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ ۞ أَمْ يُريدُونَ كَيْدَا اللَّهُ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ۞ أَمْ لَهُمُ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ ۚ سُبْحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَإِن يَرَوْاْ كِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ سَاقِطًا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ١ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْني عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ١ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَٱصْبِرُ لِحُكْمِ رَبُّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحُهُ وَإِدْبَارَ ٱلنَّجُومِ ۞

سُورَة النجم

﴿ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ﴾ قالون بالصاد.

﴿ يَصْعَقُونَ ﴾ قالون بفتح الياء.

سورة النجم

ميم الجمع

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

الله أَفرَ• يُتَمُو ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنظِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُو إِلَّا وَحُىٰ يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ شِدِيدُ الْقُوَىٰ ۞ ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ۞ وَهُو بِٱلْأُفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۞ فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۞ أَفَتُمَرُ ونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴾ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ۞ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهِىٰ ۞ عِندَهَا وَالْمُعْمَىٰ ۞ عِندَهَا وَلَيْ صَا يَرَىٰ ﴾ جَنَّةُ ٱلْمَأُونَى ۞ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ۞ مَا كَذَبُ أَلُكُبُرَىٰ ۞ عِندَ مِن عَايَتِ رَبّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ۞ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَايَتِ رَبّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ۞ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ عَايَتِ رَبّهِ ٱلْكُبُرَىٰ ۞

البَصر وما طعى إلى لقد رائ مِن النَّالِيَة الأُخْرَى أَلَكُم النَّكُمُ اللَّتَ وَالْعُزَىٰ أَلْعُزَىٰ أَلْكُمُ النَّالِيَة الْأُخْرَىٰ أَلْكُمُ اللَّكُمُ اللَّكُمُ اللَّاكُمُ وَلَهُ اللَّانِيْ أَلْ اللَّهُ إِذَا قِسْمَةُ ضِيزَىٰ أَلْ اللَّهُ بِهَا مِن اللَّهُ وَيَرُضَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَرُضَىٰ اللَّهُ وَيَرُضَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلَّاخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَامِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَىٰ ۞ وَمَا لَهُم بِهِۦ مِنْ عِلْمٍ ۗ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۞ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكُرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ١ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم تَ ﴿ وَهُوَ ﴾ ﴿ فَهُو ﴾ مِّنَ ٱلْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ـ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱهْتَدَىٰ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَسَّئُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيَجْزِىَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بٱلْحُسْنَى ١ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَنِّبِرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّقَيّ اللَّهُ أَفْرَءَيْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ اللَّهِ وَأَعْظَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ اللَّهِ أَعِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰٓ ١ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَىٰ ۞ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۞ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأُوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ۞ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكِي ۞ وَأَنَّهُ وهُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا ۞

قالون بإسكان الهاء.

الله المُعَالِمُ الْفَرَ • يُتَ ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية.

ملاحظة: آية ۞﴿ شَيْئًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ميم الجمع

قالون بنقل حركة الهمزة التي بعد لام التعريف إلى اللام قبلها، وحذف الهمزة، وادغام التنوين في اللام، كل ذلك مع همزة الواو

﴿ عَادًا-لَّؤُلَى ﴾ وله في البدء بـ ﴿ ٱلْأُولَىٰ ﴾ ثلاثة أوجه هي: ﴿ لُوۡ لَٰٰ - أَلُوۡ لَٰٰ - ٱلۡأُولَٰ ﴾ والثالث مثل قراءة حفص وهو الراجح

عند الابتداء. ومن الطيبة وجمان ابتداءً: كالشاطبية، والثاني: مع حذف الهمزة على الواو. وفي الإبتداء يزاد على أوجه الشاطبية

الأول: ﴿ ٱلُولَىٰ ﴾ همزة وصل ثم لام مضمومة فواو مدية.

الثاني: ﴿ لُولَى ﴾ لام مضمومة ثم واو

الله ﴿ وَثُمُودًا ﴾

قالون بتنوين ضم مع الإخفاء.

الله وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

من الطيبة وجمان: التحقيق والإبدال. سُورَة القمر

١٤٤ ٱلاولَى ﴾

وَأُنَّهُ و خَلَقَ ٱلزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ مِن نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿ وَأَنَّ عَلَيْهِ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ و هُوَ رَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ وَ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ ۞ وَثَمُودًا فَمَا أَبْقَىٰ ٥ وَقَوْمَ نُوحِ مِّن قَبْلُ اللَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ٥ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ٥ فَغَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ

ود العظيم ون

و فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ٥ هَلذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَٰنَ ۞ أَزِفَتِ ٱلْآزِفَةُ ۞ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةُ

ا أَفَمِنُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ا وَتَضْحَكُونَ وَلا

تَبْكُونَ ۞ وَأَنتُمْ سَلِمِدُونَ ۞ فَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ وَٱعْبُدُواْ ١٥٠٠

#### سُورَة القمر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَّ ٱلْقَمَرُ ۞ وَإِن يَرَوُاْ ءَايَةَ يُعُرضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرٌ مُّسْتَمِرُ ۞ وَكَذَّبُواْ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَهُوَآءَهُمُ وَكُلَّ أَمْرِ مُّسۡتَقِرُّ ۞ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ ٱلْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ۞ حِكْمَةُ بَلِغَةُ ۗ فَمَا تُغُن ٱلنُّذُرُ ۞ فَتَوَلَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَىٰ شَيْءٍ نُّكُر ۞

گُرُ ٱلدَّاعِ ـ ﴾ قالون بإثبات الياء وصلاً.

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادُ مُّنتَشِرٌ ا مُهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَافِرُونَ هَاذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ٥ ﴿ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبَّهُ ٓ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوابَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرِ ١ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرِ قَدْ قُدِرَ ۞ وَحَمَلْنَكُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوٰ حِ وَدُسُرِ ۞ تَجُرى بِأُعْيُنِنَا جَزَآءً لِمَن كَانَ كُفِرَ ١ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَآ ءَايَةً فَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ اللهِ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْل مُّنقَعِر اللهِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُر فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ٣ كَذَّبَتُ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓاْ أَبَشَرَا مِّنَّا وَ حِدًا نَّتَّبِعُهُ وَ إِنَّآ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ۞ أَعُلْقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ ١ سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَّن ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرُ ۞

۞﴿ أُر • لُقِيَ ﴾

قالون بالتسهيل للهمزة الثانية والإدخال. وله من الطيبة وجمان: الإدخال وعدمه.

وَنَبَّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةُ بَيْنَهُمْ ۖ كُلُّ شِرْبِ مُّحْتَضَرُ ۞ فَنَادَوْاْ صَاحِبَهُمْ فَتَعَاظِىٰ فَعَقَرَ ١ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُر ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِر ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلُ مِن مُّدَّكِر اللهُ كَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ اللهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ ۗ نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ ۞ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَالِكَ نَجُزى مَن شَكَرَ ۞ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُر ا وَلَقَد رَوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَنْ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُم فَذُوقُوا اللَّهُ وَقُوا اللَّهُ اللَّهُ عَن فَذُوقُوا اللَّهُ اللَّ عَذَابِي وَنُذُر ۞ وَلَقَدُ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكُرِ فَهَلَ مِن مُّدَّكِر ۞ وَلَقَدُ جَآءَ عَالَ فِرْعَوْنَ ٱلنُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ إِ عِاكِتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخْذَ عَزِيزِ مُّقْتَدِرِ ۞ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُوْلَيِكُمْ أَمْ لَكُم بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُر ۞ أَمْ يَقُولُونَ نَحُنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ ٥ سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ١ بَل ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأُمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَل وَسُعُر ۞ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ۞ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَر ۞

### الله ﴿ جَا ءَالَ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة. وَمَآ أَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَآ أَمُرُنَآ إِلَّا وَحِدَةُ كَلَمْجِ بِٱلْبَصِرِ ۞ وَكُلُّ شَيْءِ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ الشَّيَاعَكُمْ فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي ٱلزُّبُرِ ۞ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسْتَطَرُ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَهَرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞ فِي مَقْعَدِ صِدُقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ۞

سُورَة الرحمن

#### سُورَة الرحمن

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلرَّحْمَنُ ۞ عَلَّمَ ٱلْقُرْءَانَ ۞ خَلَقَ ٱلْإِنسَنَ ۞ عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ الْبَيَانَ ۞ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانِ ۞ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۞ وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ ٱلَّا يَطْغَوْا فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا لَوَزُنَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَلَ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ۞ فِيهَا فَكِهَةٌ وَٱلنَّخُلُ ذَلَ ٱلْأَكْمَامِ ۞ وَٱلْحَبُ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَيلًا عَلَيْ وَالرَّيْحَانُ ۞ فَيلًا يَعْمُونِ وَٱلرَّيْحَانُ ۞ فَيلًا يَعْمُونُ وَٱلْمَعْمِ اللَّهُ وَٱلْمَنْ مِن قَالِمِ عَلَى اللَّهُ وَلَكُهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَالْمَعْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن مَالِحِ مِن نَارِ صَلْطَلُ كَٱلْفُخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحِ مِن نَارِ صَلْصَلُ كَٱلْفُخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحِ مِن نَارِ صَلْصَلُ كَٱلْفُخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحٍ مِن نَارِ صَلْصَلُ كَٱلْفُخَارِ ۞ وَخَلَقَ ٱلْجُآنَ مِن مَّارِحِ مِن نَارِ صَلْصَلُ كَالْمُغْرِينِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُحَدِّبَانِ ۞ رَبُّ ٱلْمُفْرِقِيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُحَدِّبَانِ ۞ وَرَبُّ ٱلْمُعْرِبَيْنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالاَءِ رَبِّكُمَا تُحَدِّبَانِ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡإِنسَلٰنَ ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

۞﴿ يُخْرَجُ ﴾ قالون بضم الياء وفتح الراء.

مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَخُرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤْلُؤُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَاتُ فِي ٱلْبَحْرِ كَٱلْأَعْلَمِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْئَلُهُ و مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأَنِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ا يَمَعْشَرَ ٱلْحِنَّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَار ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُوا ۚ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَن ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَائُلُ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ١ فَبأَى ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَبِذٍ لَّا يُسْئُلُ عَن ذَنْبِهِ ٓ إِنسُ وَلَا جَآنُّ ١ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بسِيمَ هُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَ صِي وَٱلْأَقْدَامِ ١

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن نَّارٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

فَبِأَيِ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلذِهِ - جَهَنَّمُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ عَانِ ١ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ جَنَّتَانِ ا فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللَّهِ ذَوَاتَآ أَفْنَانِ اللَّهِ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُريَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسۡتَبۡرَقِ ۚ وَجَنَى ٱلۡجُنَّتَيۡنِ دَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنُ ١ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ هَلُ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأُيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ١٠ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ فِيهِمَا فَكِهَةُ وَنَخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ خَيْرَتُ حِسَانُ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ حُورٌ مَّقُصُورَاتُ فِي ٱلْخِيَامِ اللهِ فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبَّكُمَا اللهِ عَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ اللهِ عَلَىٰ عَلَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ اللهِ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرِ وَعَبْقَرِيّ حِسَانِ ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبِّكَ ذِي ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞

سورة الواقعة

#### سُورَة الواقعة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ا إِذَا رُجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجَّا ۞ وَبُسَّتِ ٱلْجُبَالُ بَسَّا ۞ فَكَانَتُ هَبَآءَ مُّنْبَتَّا ۞ وَكُنتُمْ أَزُورَجَا ثَلَثَةَ ۞ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَيْمَنَةِ ۞ وَأَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ مَآ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلسَّبِقُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ ثُلَّةُ مِّنَ ٱلْأُوَّلِينَ ١ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ

ا عَلَىٰ سُرُرِ مَّوْضُونَةٍ اللهِ مُّتَّكِئِينَ عَلَيْهَا مُتَقَبِلِينَ ا

ملاحظة: آية ١٥ ﴿ فَأَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ﴾ وآية ١٠ ﴿ وَأَصْحَابُ ٱلْمَشْءَمَةِ ﴾ يعدها المدني الأول رأس آية، فهما معدودتين لقالون.

الحرف الوختلف

١٤٠٤ يُنزَفُونَ ﴾ قالون بفتح الزاي.

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُ مُّخَلَّدُونَ ۞ بِأَكْوَابِ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِين ۞ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ۞ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ ۞ وَلَحْمِ طَيْرِ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ۞ وَحُورٌ عِينُ ۞ كَأَمْثَلِ ٱللُّؤلُو ٱلْمَكْنُونِ ۞ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَا وَلَا تَأْثِيمًا ۞ إِلَّا قِيلًا سَلَمَا سَلَمَا ۞ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ مَّخُضُودِ ١ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ۞ وَظِلِّ مَّمْدُودٍ ۞ وَمَآءٍ مَّسُكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّا مَقُطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ ۞ وَفُرُشِ مَّرُفُوعَةٍ ۞ إِنَّآ أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَآءَ ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُبًا أَثْرَابًا ۞ لِّـأَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ٥ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ١ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ١ وَظِلِّ مِّن يَحُمُومِ ١ لَكَا بَارِدٍ وَلَا كُريمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُتْرَفِينَ ٥ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أُعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أُو ءَابَآؤُنَا ٱلْأُوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأُوَّلِينَ وَٱلَّاخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَتِ يَوْمِ مَّعْلُومٍ ١ اللَّهِ اللَّهِ عَل

١٤٠٤ ﴿ إِنَّا ﴾ قالون بتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال في الأولى، وبهمزة مكسورة في الثانية على الإخبار.

قالون بإسكان الواو.

وآية ۞﴿ وَلَا تَأْثِيمًا ﴾ لا يعدها المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلۡيَمِينِ ﴾ وآية ۞﴿ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴾ يعدهما المدني الأول رأس آية، فها معدودتين لقالون.

( أَفَرَ • يُتَمُو ﴾ كله. قالون بتسهيل الهمزة الثانية. وقي عَرَانتُمُو ﴾ كله قالون بالتسهيل والإدخال.

ميم الجمع

﴿ تَذَّكُّرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

مَحْرُومُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ۞ ءَأَنتُمْ

أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوُ نَشَآءُ جَعَلْنَهُ

أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمُ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ۞ نَحُنُ جَعَلْنَهَا

تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقُوبِينَ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞ ۞

فَلَا أَقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ و لَقَسَمُ لَّوُ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا

إِنَّهُ و لَقُرْءَانُ كَرِيمٌ ۞ فِي كِتَابِ مَّكْنُونِ ۞ لَّـا يَمَسُّهُ وَ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ۞ تَنزِيلُ مِّن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَفَبِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَبِذٍ تَنظُرُونَ ۞ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لَّا تُبْصِرُونَ ۞ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَأُمَّاۤ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ۞ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ١ وَأُمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ١ فَسَلَّمُ لَّكَ مِنْ أَصْحَب ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأُمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّالِّينَ ۞ فَنُزُلُ مِّن حَمِيمِ ۞ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ۞ إِنَّ هَنذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ ۞ فَسَبِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ۞

٥٥ ﴿ لَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

سُورَة الحديد

( وَهُوَ ﴾ كله. قالون بإسكان الهاء.

# سُورَة الحديد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ لَهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ مُلْكُ ٱلشَّمَوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ وَهُوَ الْأَوَّلُ وَهُوَ الْخَلِيمُ عَلَيمُ اللهُ وَهُوَ الْخَلِيمُ اللهُ وَالْفَلِهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ اللهُ وَهُوَ اللهُ عَلِيمُ عَليمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ول

ويم الجوع

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ " يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا لَهُ وَهُوَ مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ لَّـهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ۞ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسُتَخُلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَلَقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٨ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٤ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ لِّينُخُرجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْل ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُوْلَنِبِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةَ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسۡنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهَ

﴿ وَهُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

(۱۱) ﴿ فَيُضَاعِفُهُ و ﴾ قالون بضم الفاء الثانية.

قَرُضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ ولَهُ و وَلَهُ وَ أَجُرٌ كُرِيمٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم ۗ بُشُرَاكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ ١ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُّوركُمْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْ نُورَا ۖ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّـهُو بَابُ بَاطِنُهُ وفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلهرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ اللهُ يُنَادُونَهُمْ أَلَمُ نَكُن مَّعَكُمْ " قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمُ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَآرْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمْ ٱلْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةُ وَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأُوَلِكُمُ ٱلنَّارُ ۗ هِيَ مَوْلَلِكُم ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْر ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَصُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ١ اَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُخِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْأَيَتِ لَعَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَتِ وَأَقُرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَلِّعُفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ١

### ﴿ جَا أُمْرُ ﴾

قالون بحذف الهمزة الأولى مع القصر والتوسط، والقصر أولى. والوجمان في الطيبة.

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلۡعَذَابُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أَوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ ۗ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهمُ لَهُمۡ أَجۡرُهُمۡ وَنُورُهُمۡ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيَتِنَآ أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ الْعَلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَدِ مُ كَمَثَل غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَلهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۗ وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدُ وَمَغْفِرَةُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَ ۗ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُور ۞ سَابِقُوٓا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبَّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَّتْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ـ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ اللهُ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابِ مِّن قَبْل أَن نَّبْرَأُهَآ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۗ لِّكَيْلًا تَأْسَوْاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَا ءَاتَىٰكُمْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ قالون بَعَذف الضميرَ "هُو". النَّاسَ بِٱلْبُخُلُ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحُمِيدُ ١

١ ( ٱللَّهُ ٱلْغَنُّ ﴾

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بٱلْقِسُطِ اللَّهِ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُو وَرُسُلَهُو بِٱلْغَيْبِ إِنَّ ٱللَّهَ قَويُّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ۗ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ ۗ وَكَثِيرُ مِّنْهُمُ فَسِقُونَ ١ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ءَاثَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْن مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ۗ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةَ وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَلِهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضُوَانِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمۡ نُورًا تَمۡشُونَ بهِۦ وَيَغۡفِرُ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٣

﴿ وَٱلنَّبُوّعَةَ ﴾ قالون بتخفيف الواو ساكنة وزيادة همزة مع المد.

#### سورة المجادلة سُورَةُ المُجَادلَةِ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ ا يُظْلِهِرُونَ مِنكُم مِّن نِسَآيِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ۖ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا ٱلَّتِعِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرًا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِن نِّسَآبِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحُريرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْل أَن يَتَمَاسًا ۚ ذَالِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِۦ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٣ فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْل أَن يَتَمَاسَّا ۗ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعُ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَا ۚ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و كُبِتُواْ كَمَا كُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا ءَايَتٍ بَيّنَتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينُ و يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوٓا ۖ أَحْصَلهُ

الله ﴿ يَظُّهَّرُونَ ﴾ معاً. قالون بفتح الياء وتشديد الظاء، وفتح الهاء مشددة وحذف الألف.

> ث ﴿ اَلَّتِ ﴾ قالون بحذف الياء.

ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞

أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ مَا يَكُونُ مِن نَّجُوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُواْ ۗ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَن ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ ۗ وَإِذَا جَآءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمۡ لَوۡلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَ ٓ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُم فَلَا تَتَنَجَوا إِلَّا ثُمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوى ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمُ شَيْعًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

﴿ لِيُحْزِنَ ﴾ قالون بضم الياء وكسر الزاي.

شر ٱلْمَجْلِسِ ﴾ قالون بإسكان الجيم وحذف الألف على الإفراد.

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا نَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى نَجُوَىٰكُمۡ صَدَقَةَ ۚ ذَالِكَ خَيْـرٌ لَّكُمۡ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ءَأَشُفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى النَجُوَلكُم صَدَقَتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمۡ عَذَابَا شَدِيدًا ۗ إِنَّهُمۡ سَآءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ ٱتَّخَذُوٓا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينُ ١ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئا ۚ أُوْلَنهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّار ۗ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ و كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَاۤ إِنَّهُمُ هُمُ ٱلۡكَٰذِبُونَ ١ ٱسۡتَحُوذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمۡ ذِكۡرَ ٱللَّهِ ۚ أُوْلَتِهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيْطَانُ ۚ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَآدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ٓ أُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ۞ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغُلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۞

الله عَوْمُ الله الله عَوْمُ الله عَالَى الله عَالَى الله عَالْمِ الله عَالَى الله عَلَى الله عَلَ

﴿ وَيَحْسِبُونَ ﴾ قالون بكسر السين.

﴿ وَرُسُلِيَ ﴾ قالون بفتح الياء وصلاً. لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤُمِنُونَ بِٱللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوَآدُونَ مَنَ حَآدَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ ءَابَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ أَبْنَآءَهُمْ أَوْ الْبَنَآءَهُمْ أَوْ الْبَنَآءَهُمْ أَوْ الْبَنَآءَهُمْ أَوْ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ إِخْوَنَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَابِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن اللّهِ مَنْ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّتِ تَجُرِى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَضِي ٱللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَابِكَ حِزْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ الْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَرْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ عَرْبُ ٱللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ الْمُفْلِحُونَ اللّهَ عَرْبُ اللّهِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللّهُ الْمُفْلِحُونَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

سورة الحشر

### سُورَةُ الحَشر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللّهِ هُو ٱلَّذِي َ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْحَكْيِمُ اللّهِ هُو ٱلَّذِي آخُرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُجُوا أَلْكَتَبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا أَلْكَتَبِ مِن دِيكِرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ أَن يَخْرُجُوا أَوْظَنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ ٱللّهِ فَأَتَنهُمُ ٱللّهُ مِنْ وَظَنُواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ مِن كَنْ مَن كَنْ لَمْ يَحْتَسِبُوا أَوْقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ أَن كُنْ مَن اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاءَ يَكُونُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱعْتَبِرُواْ يَخْرَوْنَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَكْرُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُواْ يَعْرُواْ يَعْرُولُوا أَن كَتَبَ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاءَ يَنَافُونِهِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاءَ لَكَا لَكُونَ عَذَابُ ٱللّهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُلَاءَ لَكَارَةً عَذَابُ ٱلنّارِ عَلَى اللّهُ فَي ٱللّهُ عَلَيْهِمُ الْجُلَاءَ لَكَارَةً عَذَابُ ٱلنّارِ عَلَى اللّهُ فِي ٱللّهُ فِي ٱللّهُ عِنْ اللّهُ فِي ٱللّهُ عِنْ اللّهُ فِي ٱللّهُ عَلَيْهِمُ أَلِهُمْ فِي ٱللْاَحْرَةِ عَذَابُ ٱلنّارِ عَلَى اللّهُ فَي ٱلللّهُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِمُ اللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللهُ الللللهُ الللللللللّهُ اللللللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ الللهُ

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

نَ ﴿ بِيُوتَهُمُ ﴾ قالون بكسر الباء.

ميم الجمع

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُو ۖ وَمَن يُشَآقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَآبِمَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِى ٱلْفَسِقِينَ ۞ وَمَآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ مِنْهُمُ فَمَا أُوْجَفْتُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا ركابٍ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ و عَلَىٰ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْل ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَهِي وَٱلْمَسَكِين وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ ۚ وَمَآ ءَاتَلَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلَكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُواْ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَأُمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِن بَعْدِهِم يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِر لَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجُعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ۞ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُونِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَبِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ يَنصُرُونَهُمُ وَلَيِن نَّصَرُوهُمُ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ اللَّهُ مُ أَشَدُّ رَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ ۖ لَّا يَفْقَهُونَ ١ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَآءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمُ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُم جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١ كَمَثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ۗ ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١ كَمَثَل ٱلشَّيْطَن إِذْ قَالَ لِلْإِنسَن ٱكُفُر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَّءُ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ١

الله المساين على السين.

آڻ ﴿ إِنِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

فَكَانَ عَلَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَرَؤُا ٱلظَّلِمِينَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفْسُ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللَّهَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَلهُمُ أَنفُسَهُمُ ۖ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ لَا يَسْتَوِيَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ ٱلْجُنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَشِعَا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ۗ هُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّكَمُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيْمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ۗ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ا هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَالِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوّرُ ۖ لَهُ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى اللَّهُ اللَّهُ الْخُسْنَى ا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

سُورَةُ المُمتَحنَةِ

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

#### سورة الممتحنة

#### ﴿ وَأَنَا ﴾

قالون بإثبات الألف وصلاً، وله وجمان بالمد والقصر، والقصر أرجح. والوجمان في الطيبة.

#### 

قالون بضم الياء وفتح الصاد.

### المالية المالية المالية المالية

قالون بكسر الهمزة.

﴿ وَٱلۡبَغۡضَآءُ وَبَدًا ﴾

قالون بالإبدال واواً مفتوحة للهمزة الثانية.

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوّى وَعَدُوَّكُمْ أُولِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَآءَكُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَدًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي ۚ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُ وَمَآ أَعْلَنتُمْ ۚ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ۞ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَآءَ وَيَبْسُطُوٓاْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ قَدْ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَّ حَسَنَةٌ فِيَ إِبْرَهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ إِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ ٓ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ۗ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرُ لَنَا رَبَّنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ۞

المالية المالية

قالون بكسر الهمزة.

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنيُّ ٱلْحَمِيدُ ۞ ۞ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً ۖ وَٱللَّهُ قَدِيرٌ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ لَّا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَلَمْ يُخُرجُوكُم مِّن دِيَركُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ۞ إِنَّمَا يَنْهَلَكُمُ ٱللَّهُ عَن ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّين وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَركُمْ وَظَلْهَرُواْ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمُ ۚ وَمَن يَتَوَلَّهُمُ فَأُوْلَىٰإِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ ۗ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ۗ لَا هُنَّ حِلُّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ اللَّهِ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِر وَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُتُمْ وَلْيَسْئَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكُمُ ٱللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۞ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنُ أَزْوَاجِكُمُ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمُ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزُواجُهُم مِّثْلَ مَآ أَنفَقُوا ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيّ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ١

لحرف الوختلف

النَّبِيَّءُ إِذَا ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل هنا.

﴿ ٱلنَّبِيَّءُ وِذَا ﴾

يَآ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىۤ أَن لَّايُشُركُنَ بِٱللَّهِ شَيْئَاوَلَا يَسْرِقُنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلُنَ أُولَا دَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ و بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرُ لَهُنَّ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَوَلَّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ قَدُ يَبِسُواْ مِنَ ٱلْآخِرَةِ كَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْقُبُورِ ٣

### سُورَةُ الصَّفِّ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ا كُبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلَّذِينَ يُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ - صَفَّا كَأَنَّهُم بُنْيَنُ مَّرْصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ لِمَ تُؤُذُونَني وَقَد تَّعۡلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ ۖ فَلَمَّا زَاغُوٓاْ أَزَاغَ

ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ۞

#### سورة الصف

٥ ﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

١ ( ٱلتَّوْرَانِةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل، والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة.

﴿ بَعُدِيَ ﴾

قالون بفتح الياء.

٧ ﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

٥ ﴿ مُتِمُّ نُّورَهُ و ﴾

قالون بتنوين ضم مع الإدغام وصلاً، وفتح الراء وضم الهاء.

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَبَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَىَّ مِنَ ٱلتَّوْرَلةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَ أَحْمَدُ اللَّهِ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْ هَلْذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى ٱلْإِسْلَمِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ يُريدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ و بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرِى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۗ نَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَثِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوٓاْ أَنصَارُ ٱللَّهِ حَمَّا قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيَّ مَنْ أَنصَارِيّ إِلَى ٱللَّهِ ۖ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ

نَحُنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ۗ فَامَنَت طَّآبِفَةُ مِّن بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَكَفَرَت

طَّآبِفَةً ۗ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَىٰ عَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْ ظَهِرِينَ ١

النصارًا-لِللهِ

قالون بتنوين الراء بالفتح، وزاد لام الجر للفظ الجلالة.

﴿ أَنصَارِي ﴾

قالون بفتح الياء.

### سُورَةُ الجُمُعَةِ

### بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ هُوَ ٱلَّذِي بَعَثَ فِي ٱلْأُمِّيَّـٰنَ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَال مُّبِينِ ۞ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُواْ بِهِمْ ۚ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٣ ذَالِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَنَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۚ بِئُسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّللِمِينَ ٥ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓاْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمْ أُولِيَآءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ و مُلَقِيكُمْ ۖ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

#### سورة الجمعة

### الله وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

#### ٥ ﴿ ٱلتَّوْرَئةِ ﴾

قالون بالفتح والتقليل. والراجح الفتح من طريق التيسير والشاطبية. والوجمان في الطيبة. يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِى لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَابْتَعُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَإِذَا رَأُواْ تِجَرَةً أَوْ لَهُوَا ٱنفَضَّوّاْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَآبِمَا ۚ قُلْ مَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ٱلرَّزِقِينَ ۞ عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ ٱلرَّزِقِينَ ۞

### سُورَةُ المُنَافِقُونَ

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْعَدُوُّ فَٱحۡذَرْهُمُ ۚ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۗ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞

سورة المنافقون

﴿ لَوَوْاْ ﴾ قالون بتخفيف الواو.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ يَسْتَغُفِرُ لَكُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ۞ سَوَآءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّواْ ۗ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٧ يَقُولُونَ لَيِن رَّجَعْنَآ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُلْهِكُمْ أَمُوَالُكُمْ وَلَآ أَوْلَادُكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ وَأَنفِقُواْ مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبّ لَوُلآ أُخَّرْتَنيٓ إِلَىٰ أَجَل قَرِيبِ فَأُصَّدَّقَ وَأُكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا ۚ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

﴿ جَا أَجَلُهَا ﴾ قالون بإسقاط الهمزة

الأولى.

سُورَةُ التَّغَابُنِ

#### سورة التغابن

﴿ **وَهُوَ ﴾** قالون بإسكان الهاء.

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُّ ۗ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤُمِنُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أُمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ ۚ كَانَت تَّأْتِيهِم رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ ۗ وَّٱسۡتَغۡنَى ٱللَّهُ ۚ وَٱللَّهُ غَنُّ حَمِيدُ ۞ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ۚ أَن لَّن يُبْعَثُوا ۚ قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّى لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ۖ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُن ۗ وَمَن يُؤْمِن بِٱللَّهِ

# ﴿ نُكَفِّرْ- وَنُدُخِلُهُ ﴾ يَجُمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُؤْمِنَ بِاللَّهِ قَالُون أبو جعفر بالنون بدل وَيَعُمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّنتِ تَجُرِى اللهِ فَيها.

مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

الحرف الوختلف

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَا ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ مَاۤ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ و ۗ وَٱللَّهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ وَأَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمُ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ مِن أَزُوَاجِكُمْ وَأُولَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَٱحۡذَرُوهُمُ ۚ وَإِن تَعۡفُواْ وَتَصۡفَحُواْ وَتَغۡفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَآ أُمُولُكُمْ وَأُولَادُكُمْ فِتْنَةُ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُ ٓ أَجُرُ عَظِيمٌ ۞ فَاتَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ ۗ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَأُوْلَنَبِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ إِن تُقُرضُوا ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ۖ وَٱللَّهُ شَكُورٌ ۖ حَلِيمٌ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١

سُورَةُ الطّلاقِ

#### سورة الطلاق

ويم الجوع

### ١٤٠٤ أُلنَّبِيَّءُ إِذَا ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والمقدم التسهيل.

### ﴿ ٱلنَّبِيُّ ءُ وِذَا ﴾

#### ﴿ بِيُوتِهِنَّ ﴾

قالون بكسر الباء.

#### ٣ فَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

#### ﴿ بَالِغُ أَمْرَهُ و ﴾

قالون بتنوين ضم الغين وفتح الراء وضم الهاء وصلتها بواو.

# ﴿ ٱللَّهِ عَلَّهُ مِعاً.

قالون بحذف الياء.

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ود العظيم ون

يَاَّ يُهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقُتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُ لَا تُخُرجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخُرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّه ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴿ لَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحُدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۞ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشُهِدُواْ ذَوَىُ عَدُلِ مِّنكُمُ وَأُقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجُعَل لَّهُ و تَخْرَجَا ۞ وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أُمُرهِ عَدْ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءِ قَدْرًا ٣ وَٱلَّتِي يَبِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآبِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشُهُر وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عَيْسَرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنزَلَهُ وَ إِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَبِّئَاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهُ وٓ أَجُرًا ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ مُخُرَجًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

﴿ نُكُرًا ﴾ قالون بضم الكاف. ﴿ مُبَيَّنَتٍ ﴾ قالون بفتح الياء. ﴿ فُدُخِلُهُ ﴾

قالون بالنون بدل الياء.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَ ۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْل فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُم بِمَعْرُوفِ ۗ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ فَسَتُرْضِعُ لَهُوٓ أُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقُ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُو فَلْيُنفِقُ مِمَّا ءَاتَنهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَنهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنْ أَمْر رَبَّهَا وَرُسُلِهِ عَخَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا عَذَابًا نُّكُرًا ۞ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلَقِبَهُ أَمْرِهَاخُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدَا ۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَب ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۚ قَدۡ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمۡ ذِكۡرًا ۞ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتٍ لِّيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّور ۚ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلُهُ جَنَّتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا اللهِ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ ورزْقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاظَ بِكُلّ شَيْءٍ عِلْمًا ١

ملاحظة: آية ۞﴿ يَـــُأُوْلِي ٱلْأَلْبَكِ ﴾ يعده المدني الأول، فهي معدودة لقالون.

#### ود العظيم ون

### سُورَة التَّحرِيمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ اللَّهَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَٱللَّهُ مَوْلَلَكُمْ ۗ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَإِذْ أَسَرَّ اللَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ و وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۖ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بهِ ع قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَاذَا ۗ قَالَ نَبَّأَنِيَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدُ صَغَتُ قُلُوبُكُمَا ۗ وَإِن تَظَلَهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَىٰهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۗ وَٱلْمَلَىٰٓ ِكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرٌ ٥ عَسَىٰ رَبُّهُ وَ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَ أَزُوا جًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسُلِمَتِ مُّؤْمِنَتِ قَنِتَاتِ تَنْبِبَتٍ عَبِدَتِ سَنْبِحَتِ ثَيّبتِ وَأَبْكَارًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتِبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَآ أُمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ ۗ إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

#### سورة التحريم

١ ( ٱلنَّبِيَّ ءُ )

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد المتصل.

۞﴿ وَهُوَ ﴾

قالون بإسكان الهاء.

النَّبِيَّءُ إِلَىٰ ﴾

قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها مع المد، وله فيها التسهيل والإبدال. والتسهيل مقدم.

### ﴿ ٱلنَّبِيَّءُ وِلَى ﴾

٥ ﴿ تَظُّلَهُرًا ﴾

قالون بتشديد الظاء.

٥ ﴿ يُبَدِّلَهُ و ﴾

قالون بفتح الباء وتشديد الدال.

ملاحظة: استحب العلماء الوقف على ﴿ هُوَ مَوْلَـكُ ﴾ ثم البدء بقوله: ﴿ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ لأن المولى هو الله، وهؤلاء كلهم ظهير بعد الله، ولأن جبريل مبتدأ عُطف عليه ما بعده. رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّاتِكُمْ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّتٍ

٨ ﴿ ٱلنَّبِيَّءَ ﴾ معاً. قالون بتخفيف الياء وهمزة بعدها، مع المد.

تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لَا يُخْزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ وَ نُورُهُمُ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرْ لَنَآ ۗ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَنَأْيُّهَا ٱلنَّبُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمُّ وَمَأُولِهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْن مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدۡخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ٱبْن لِي عِندَكَ بَيْتَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ - وَنَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَنَ ٱلَّتِيٓ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ١

يَاَّ يُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوْبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ

الله وكتابه ع

قالون بالإفراد بكسر الكاف وفتح التاء وألفاً بعدها.

#### سورة تبارك

ويم الجوع

١

﴿ وَهُمَى ﴾ قالون بإسكان الهاء.

#### سُورَة المُلك

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَرَكَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزيزُ ٱلْغَفُورُ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَتٍ طِبَاقًا ۗ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْق ٱلرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُور ۞ ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئَا وَهُوَ حَسِيرٌ ١٠٠٠ وَلَقَدۡ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلۡنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَطِينِّ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلِلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۗ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ إِذَآ أَلْقُواْ فِيهَا سَمِعُواْ لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ ۞ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ ٱلْغَيْظِ ۗ كُلَّمَاۤ أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ أَلَمْ يَأْتِكُمُ نَذِيرٌ ۞ قَالُواْ بَلَىٰ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَل كَبِيرِ ٥ وَقَالُواْ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيَ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ١ فَٱعۡتَرَفُواْ بِذَنْبِهِمۡ فَسُحۡقًا لِّـأَصۡحَٰبِ ٱلسَّعِيرِ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ١

ملاحظة: آية ۞ ۚ ﴿ قَدْ جَآءَنَا نَذِيرٌ ﴾ لا يعده المدني الأول برواية أبي جعفر ويعده المكي وشيبة فيكونُ رأس آية لابن كثير وقالون ولا يعده أبو جعفر؛ لأنه يؤخذ لقالون بما يعده شيبة.

وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أُو ٱجْهَرُواْ بِهِۦٓ إِنَّهُ و عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ هُوَ ٱللَّذِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَٱمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِهِۦ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ۞ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ۞ وَلَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أُوَ لَمْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَنَّفَّتٍ وَيَقْبِضْنَ ۚ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَانُ ۚ إِنَّهُ و بِكُلِّ شَيْءِ بَصِيرٌ ۞ أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمُ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ۚ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُور ۞ أُمَّنُ هَاذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمۡ إِنۡ أُمۡسَكَ رِزْقَهُۥ ۚ بَل لَجُّواْ فِي عُتُو وَنُفُورِ ۞ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَ أُهْدَىٰ أُمَّن يَمْشِي سَويًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِيّ أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ۞ قُلْ هُوَ ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ

وَإِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُإِن كُنتُمُ

صَدِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينُ ١

١

قالون بإسكان الهاء.

﴿ عَالْمِنتُمُ و ﴾

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

شَوْرُ ٱلسَّمَآءِ يَن ﴾ معاً. قالون بالإبدال ياءاً مفتوحة. لطيبة ود العظيم و

﴿ سِيكَتُ ﴾ قالون بالإشمام. ﴿ أَرَ • يُتُمُو ﴾ معاً. قالون بالتسهيل.

فَلَمَّا رَأُوهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَقِيلَ هَلْذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَدَّعُونَ ﴿ قُلْ أَرَّعَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي هَلْذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِ عَدَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ ٱللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ قُلْ هُو آلرَّحْمَنُ ءَامَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلُنَا اللهِ قُلْ أَرَعَيْتُمْ إِنْ فَمَن هُو فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ قُلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ فَمَن هُو فِي ضَلَلٍ مُّبِينٍ ﴿ قُلُ أَرَعَيْتُمْ إِنْ فَمَن عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ فَا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ قُلُ اللَّهُ عُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ عُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهُ عُورًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَّعِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعَينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعَينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِلَا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَا وَالْمَالِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمَالَعِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّ

### سُورَةُ القَلَمِ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَآ أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَإِنَّ لَكَ لَاَ جُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ۞ فَاسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ فَسَتُبْصِرُ وَيُبُصِرُونَ ۞ بِأَييِّكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ۞ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ عَوْمُو أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ۞ فَلَا اللهِ عَن سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبَقِيلُهِ عَنْ سَبِيلُو عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُونِ اللَّهُ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهِ عَنْ سَبِيلُهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُو عَنْ سَبِيلُهُ عَنْ سَبِيلُونِ سُورُ وَيْ اللَّهِ عَنْ سَبَعْتُونُ سَبَعْ اللَّهُ عَنْ سَبَعْتُ مِنْ ضَلَيْلِهِ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهُ عَنْ سَبَعْ لَهُ عَلْمُ عَنْ سَبَعْلِهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَنْ سَبِيلُهُ عَلَمْ عَلْمُ عَنْ سَبِيلُونَ سَلَمْ عَنْ سَبِيلُهُ عَنْ سَبِيلِهِ عَلْمُ عَنْ سَبَعْلِهُ عَنْ سُلِهُ عَنْ سَبَعْلِهِ عَنْ سَبَعْلِهُ عَنْ سَبَعْ عَنْ سَبَعْ عَنْ سَبِيلِهِ عَلْمَ عَنْ سَبِيلِهِ عَلْمَ عَنْ سَبَعْ عَلْمُ عَنْ سَبَعْ عَلْمَ عَنْ سَلَاسَا عَنْ سَبِيلِهِ عَلْمَ عَنْ سَبَعْ عَلْمَ عَنْ سَبَعْ عَلْمَ عَنْ سَبَعْ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلْمُ عَنْ سَبَعْ عَلْمُ عَلْمَ عَنْ سَبَعْ عَلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلْمُ عَلَمْ عَلَى عَلْمَ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَمْ عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى عَلْمُ

تُطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ وَدُّواْ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۞ وَلَا تُطِعُ كُلَّ عَطِعِ ٱلْمُكَذِّبِينَ ۞ هَمَّازِ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۞ مَّنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ

أَثِيمٍ شَ عُتُلِّ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ شَ أَن كَانَ ذَا مَالِ وَبَنِينَ شَ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَ

#### سورة القلر

۞﴿ نَ ۚ وَٱلۡقَلَمِ ﴾ قالون بالإظهار وصلاً.

﴿ وَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

سَنَسِمُهُ و عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ١ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۞ وَلَا يَسْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُمُ نَآبِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّريمِ ۞ فَتَنَادَوْاْ مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ ا فَأَنطَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَلَفَتُونَ اللَّهِ أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ ۞ وَغَدَواْ عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوٓاْ إِنَّا لَضَآلُونَ ۞ بَلْ نَحُنُ مَحْرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَانَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلَوَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَوَيُلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ ﴿ عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَاۤ إِنَّاۤ إِلَّىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدُرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَالِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحُكُمُونَ ۞ سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَلِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآبِهِمْ إِن كَانُواْ صَادِقِينَ ١ يَوْمَ يُكْشَفُ

﴿ أَنُ ٱغۡدُواْ ﴾ قالون ضم النون وصلاً.

﴿ يُبَدِّلُنَا ﴾ قالون بفتح الباء وتشديد الدال.

عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١

خَشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً وَقَدُ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم سَلِمُونَ ﴿ فَذَرُنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّن حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ فَأَمْ تَسْتَلُهُمْ أَلِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ فَأَمْ تَسْتَلُهُمْ مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ فَأَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ﴿ فَالَمَ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغُرَمِ مُّثَقَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى فَاصَيرِ لِلْحَمْ مِن مَّنِي وَلِنَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴿ فَلَا قَلَو لَلْ تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْخُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومٌ ﴿ فَلَا قَلُولًا أَن تَكَرَكَهُ وَيَعْمَةُ مِّن رَّبِهِ عَلَيْهِ بِالْعَرَآءِ وَهُو مَكُظُومٌ ﴿ فَا لَوْ لَكُونَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِن وَهُو مَكُمُومٌ ﴿ فَا فَرَعَلَهُ وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَإِن وَهُو مَنْ الصَالِحِينَ ﴿ وَلَا لَكُنُ لِلْعُولِ إِلَّا فِي مُنَا اللَّهِ فَي اللَّهُ وَلَكُ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُواْ ٱلذِّكُرَ لِمُعْلَومُ وَيَا لَاذِكُنَ لِللَّهُ وَلَا لَيُرْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمّا سَمِعُواْ ٱلذِّكُنَ لِلْمُعْلِومُ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَكُنْ لِلْمُوالُونَ إِنَّهُ وَلَا إِلَّا وَكُنُ لِلْعُلَمِينَ وَلَا لَا لَكُولُولُ إِلَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللْمُعُولُولُ اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلِلْ اللللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَا الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُولُولُ الللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَلَا اللللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللل

هُوَ ﴾ معاً. قالون بإسكان الهاء.

﴿ لَيَزُ لِقُونَكَ ﴾ قالون بفتح الياء.

سورة الحاقة

### سُورَةُ الحَاقةُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْحَآقَةُ ۞ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْحَآقَةُ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ وَأَمَّا عَمُودُ وَعَادُ بِٱلْقَارِعَةِ ۞ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُواْ بِٱلطَّاغِيَةِ ۞ مَرْصَمٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ عَادُ فَأُهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَمٍ عَاتِيَةٍ ۞ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا ۖ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ ۞ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْحَاقَّةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

١ ﴿ وَٱلْمُوتَفِكَ ﴾ من الطيبة وجمان: التحقيق والإبدال.

۞﴿ أُذُنَّ ﴾

قالون بإسكان الذال.

الله ﴿ فَعَى ﴾ قالون بإسكان الهاء.

١ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ و وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوْاْ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخُذَةً رَّابِيَةً ۞ إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي ٱلْجَارِيَةِ ۞ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذُكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنُ وَاعِيَةٌ ﴾ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةُ وَاحِدَةٌ ۞ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةَ وَاحِدَةً ۞ فَيَوْمَبِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِي يَوْمَيِذِ وَاهِيَةٌ ۞ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآبِهَا ۗ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِذِ ثَمَنِيَةٌ ۞ يَوْمَبِذِ تُعُرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ ١ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيَمِينِهِ عَ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقُرَءُواْ كِتَلبِيَهُ ۞ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَهُ ۞ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۞ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ا كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَتًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ وَوَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ و بِشِمَالِهِ عَيَقُولُ يَالَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ ۞ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ۞ يَلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنِّي مَالِيَهٌ ۞ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ١ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسۡلُكُوهُ ۞ إِنَّهُ ۚ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمُ ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ بِشِمَالِهِۦ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

وَلَا طَعَامُ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ﴿ لَّا يَأْكُلُهُ وَ إِلَّا ٱلْخَطِءُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ ولَقُولُ اللَّ فَكُمْ أُقُولُ اللَّهُ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّهُ ولَقُولُ اللَّهُ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا هُو بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تُؤُمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنزيلُ مِن رَّبِّ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ تَنزيلُ مِن رَّبِّ الْمُعَلَمِينَ ﴿ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿ لَا خَذَنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿ فَمَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ بِٱلْمَينِ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَذْكِرَةٌ لِلللَّهُ تَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ عِنْهُ كَرَةٌ لِلللَّهُ تَقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ عَنْهُ عَنْهُ مَا مِنكُم مِّنُ أَحَدٍ عَنْهُ مَا مِنكُم مِّنَ اللَّهُ الْوَتِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ

﴿ تَذَّ كُرُونَ ﴾ قالون بتشديد الذال.

سورة المعارج

ر سَالَ ﴾ قالون بالإبدال.

### سُورَة المعارج

مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ۞ وَإِنَّهُ و لَحَسْرَةٌ عَلَى ٱلْكَفِرينَ ۞ وَإِنَّهُ و

لَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ٥ فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ٥

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَأَلُ سَآبِلُ بِعَذَابِ وَاقِعِ ۞ لِّلْكُنفِرِينَ لَيْسَ لَهُ وَالْوَعُ ۞ مِّنَ اللّهِ ذِى الْمَعَارِجِ ۞ تَعُرُجُ الْمَكَبِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَمُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ۞ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۞ إِنَّهُمُ يَرُونَهُ وَبَعِيدًا ۞ وَنَرَلهُ قَرِيبًا ۞ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ يَرُونَهُ وَتَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ ۞ وَتَكُونُ السَّمَآءُ كَالْمُهُلِ ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞ وَلَا يَسْئَلُ حَمِيمًا ۞

568

الحرف الوختلف

﴿ يَوْمَبِدُ ﴾ قالون بفتح الميم.

آگُ ﴿ نَزَّاعَةُ ﴾ قالون بتنوين ضم.

يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيِذٍ بِبَنِيهِ اللهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ اللهِ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويهِ اللهِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّهَا لَظِي ۞ نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ ١ تَدْعُواْ مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ ١ وَجَمَعَ فَأُوْعَىٰ ١ إِنَّ ا ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۞ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ جَزُوعًا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ ١ وَٱلَّذِينَ فِيۤ أُمُولِهِمۡ حَقُّ مَّعُلُومٌ ١ لِّلسَّآبِل وَٱلْمَحْرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمۡ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ١٠ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ الْأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ١٠ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَاكَاتِهِمْ قَآبِمُونَ الله وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اللَّهِ أَوْلَتَهِكَ فِي جَنَّتِ مُّكْرَمُونَ ١ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ ١ عَن ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَطْمَعُ كُلُّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّآ ۗ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ ۞

الله ويُشَهَادَتِهِمُو ﴾ قالون بحذف الألف الثانية.

فَلا أَقْسِمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَارِقِ وَٱلْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ٢ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ١ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١ يَوْمَ يَخُرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبِ يُوفِضُونَ ١ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۚ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ١

# الله المنطقة ا

قالون بفتح النون واسكان الصاد.

#### سورة نوح

الله أَنُ ٱعْبُدُواْ ﴾ قالون بضم النون.

### الله ﴿ دُعَآءِي ﴾

قالون بفتح الياء.

٩ إِنِّي ﴾

قالون بفتح الياء.

### سُورَةُ نُوح

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ٓ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۞ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرُ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَل مُّسَمَّىٰ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ و قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۞ فَلَمْ يَزِدُهُمْ دُعَآءِي إِلَّا فِرَارًا ۞ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُم لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أُصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِمُ وَٱسْتَغْشَوْاْ ثِيَابَهُمْ وَأُصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ السَّتِكْبَارَا اللَّهُ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ١ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۞ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْرَبَّكُمْ إِنَّهُ و كَانَ غَفَّارًا۞

يُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدُكُم بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا ۞ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۞ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْاْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ١ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجَا ۞ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللهُ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجَا اللهَ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ١ لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ١ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ ووَلَدُهُ ٓ إِلَّا خَسَارًا ١ وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا ١ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١ وَقَدْ أَضَلُواْ كَثِيرًا ۗ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا ضَلَلًا ۞ مِّمَّا خَطِيَّتَتِهِمُ أُغُرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٠٠٠ وَقَالَ نُوحٌ رَّبّ لَا تَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١

﴿ وُدَّا ﴾ قالون بضم الواو.

﴿ بَيْتِيۡ ﴾ قالون بإسكان الياء.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَلَا سُوَاعًا ﴾۞﴿ أَضَلُّواْ كَثِيرًا ﴾۞﴿ فَأَدْخِلُواْ نَارًا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنُسْرَا ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

### سُورَةُ الجِنّ

ود العظيم ون

### بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنَّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشُدِ فَعَامَنَّا بِهِۦ ۗ وَلَن نُّشُركَ بِرَبِّنَآ أَحَدَا ۞ وَأَنَّهُ و تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَاحِبَةَ وَلَا وَلَدًا ١ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ٥ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقَا ۞ وَأُنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ۞ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدُنَكَهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا ۞ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلَّآنَ يَجِدُ لَهُ و شِهَابًا رَّصَدًا ٥ وَأَنَّا لَا نَدُرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدَا ١٠ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكَ ۗ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نُّعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ و هَرَبًا ١ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ - فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبّهِ - فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا ١

سورة الجن

الله ﴿ وَإِنَّهُو ﴾ كله. قالون بكسر الهمزة. ٥ ﴿ وَإِنَّا ﴾ كله. قالون بكسر الهمزة.

٧٤ ﴿ وَإِنَّهُمُ ﴾ قالون بكسر الهمزة.

الحرف الوختلف

١٥٠ ﴿ وَإِنَّا ﴾

قالون بكسر الهمزة.

﴿ وَأَن-لُّو ﴾

قالون فصلها رسماً لَما في المصحف المدني.

﴿ نَسُلُكُهُ ﴾

قالون بالنون بدل الياء.

﴿ وَإِنَّهُو ﴾

قالون بكسر الهمزة.

۞﴿ قَالَ ﴾

قالون بفتح القاف وبعدها ألف وفتح اللام.

> ۞﴿ رَبِّيَ ﴾ قالون بفتح الياء.

وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَسِطُونَ ۗ فَمَنُ أَسْلَمَ فَأُوْلَنِكَ تَحَرَّواْ رَشَدَا ١ وَأُمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبَا ١ وَأَلُّو ٱسۡتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ا لِّنَفُتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَمَن يُعُرِضُ عَن ذِكُر رَبّهِ - يَسُلُكُهُ عَذَابَا صَعَدًا ۞ وَأَنَّ ٱلْمَسَجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ۞ وَأُنَّهُ و لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ١ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْ رَبِّي وَلَآ أُشُركُ بِهِ ٓ أَحَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَني مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلْتَحَدًا ۞ إِلَّا بَلَغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسَلَتِهِۦ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ و نَارَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ١ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدَا ٥ قُلُ إِنْ أَدْرِيٓ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ و رَبِّى أُمَدًا ۞ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ عَ أُحَدًا ۞ إِلَّا مَن ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ و يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ - رَصَدًا ۞ لِّيعُلَمَ أَن قَدْ أَبُلَغُواْ رسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ١

#### سورة الوزول

ويم الجوع

رُّ ﴿ أُو النَّفُصُ ﴾ قالون بضم الواو.

### سُورَة المزّمل

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِّصْفَهُ وٓ أُو ٱنقُصُ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴾ إِنَّا سَنُلْقي عَلَيْكَ قَوْلَا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ٥ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَٱتَّخِذُهُ وَكِيلًا و وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَٱهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُولِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهّلُهُمْ قَلِيلًا ۞ إِنَّ لَدَيْنَآ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ١ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَا مَّهيلًا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ أُرْسَلُنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَهُ أَخْذَا وَبِيلَا ۞ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمًا يَجْعَلُ ٱلْولْدَانَ شِيبًا ١ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرً بِهِ عَلَى وَعُدُهُ مَفْعُولًا ١ إِنَّ هَاذِهِ - تَذْكِرَةً فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ - سَبِيلًا ١

﴿ وَنِصْفِهِ ۚ وَثُلْثِهِ ۗ ﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُقَى ٱلَّيْل وَنِصْفَهُ و وَثُلْتَهُ قالون كسر الفاء والثاء، والهاء وطَآبِفَةُ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحُصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَمِنَ ٱلْقُرْءَانِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضُل ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ فَٱقْرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقُرضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١

### سُورَة المدثر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُدَّثِّرُ ۞ قُمُ فَأَنذِرُ ۞ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۞ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ

و وَٱلرُّجْزَ فَٱهْجُرُ ۞ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ۞ وَلِرَبِّكَ فَٱصْبِرُ ۞

فَإِذَا نُقِرَ فِي ٱلنَّاقُورِ ﴿ فَذَالِكَ يَوْمَإِذِ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۞ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ۞ وَجَعَلْتُ لَهُ و مَالًا

مَّمُدُودَا ١ وَبَنِينَ شُهُودَا ١ وَمَهَّدتُّ لَهُ و تَمْهِيدًا ١ ثُمَّ يَطْمَعُ

أَنْ أَزِيدَ ١ كُلَّ إِنَّهُ و كَانَ لِآئِيتِنَا عَنِيدًا ١ سَأَرْهِقُهُ و صَعُودًا ١

### سورة المدثر

٥ ﴿ وَٱلرَّجْزَ ﴾ قالون بكسر الراء.

إِنَّهُۥ ۚ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞

ثُمَّ نَظَرَ ۞ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ۞ فَقَالَ إِنْ

هَنذَآ إِلَّا سِحْرُ يُؤْثَرُ اإِنْ هَنذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ﴿ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ

ا وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا سَقَرُ اللَّهُ لَا تُبْقِى وَلَا تَذَرُ اللَّهُ لَوَّاحَةُ لِللَّهَمِ

﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَاۤ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتَهِكَةً ۗ

وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَننَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ أَلْكِتَبَ وَيَرْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِيمَننَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ

أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

وَٱلۡكَاٰفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَاذَا مَثَلَا ۚ كَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو ۚ وَمَا هِيَ

إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَر ۞ كَلَّا وَٱلْقَمَر ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ

إِذَآ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَآءَ

مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ۞ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ رَهِينَةٌ

﴿ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ ﴿ فِي جَنَّتِ يَتَسَاّعَلُونَ ﴿ عَنِ

ٱلْمُجْرِمِينَ ١٥ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ ١٥ قَالُواْ لَمْ نَكُ مِنَ

ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ

ٱلْخَآبِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ حَتَّىٰٓ أَتَمْنَا ٱلْيَقِينُ ۞

﴿ مُّسْتَنفَرَةٌ ﴾

قالون بفتح الفاء.

۞﴿ تَذُكُرُونَ ﴾ قالون بالتاء.

#### سورة القيامة

رُّ ﴿ أَيَحْسِبُ ﴾ قالون بكسر السين.

۞﴿ بَرَقَ ﴾ قالون بفتح الراء.

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَعَةُ ٱلشَّفِعِينَ ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ ٱلتَّذُكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسُتَنفِرَةٌ ﴿ فَرَّتُ مِن قَسُورَةٍ ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ الْمَرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا لَا يَخَافُونَ الْمُرِي مِّنْهُمْ أَن يُؤْتَى صُحُفَا مُّنَشَّرَةً ﴿ كَلَا لَا يَخَافُونَ اللَّهُ مَا مَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ وَمَا اللَّخِرَةَ ﴿ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُ وَ وَمَا يَذُكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ مَو أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلمَغْفِرَةِ ﴿ يَذَكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلمَغْفِرَةِ ۞ يَذَكُرُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ هُو أَهْلُ ٱلتَّقُوىٰ وَأَهْلُ ٱلمَغْفِرَةِ ۞

### سُورة القيامة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ۞ وَلَا أَقْسِمُ بِٱلتَّفْسِ ٱللَّوَّامَةِ ۞ فَلَا أَقْسِمُ بِٱلتَّفْسِ ٱللَّإِنسَنُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿ ثَى بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن أَيُمْعَ عِظَامَهُ ﴿ ثَى بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن الْمُعْدِ وَ بَلَى قَدِرِينَ عَلَىٰ أَن اللَّهُ وَ فَي بَنَانَهُ ﴿ ۞ بَلُ يُرِيدُ ٱلْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴿ ۞ وَخَسَفَ يَسْئُلُ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ ۞ فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ۞ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ۞ وَخَسَف الْقَمَرُ ۞ وَلَا اللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن وَاللَّهُ مَن اللَّهُ مَن وَاللَّهُ وَرَرَ ۞ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَهِ إِلَّا اللَّهُ مَن وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ وَ ۞ لَلْ تُحَرِّكُ عِلْ الْإِنسَانُ يَوْمَ إِن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَ وَقُرْءَانَهُ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَوْ اللْهُ وَلَا عَلَيْنَا مَعَاذِيرَاهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوا وَاللَّهُ وَالَعُلُولُو اللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَ

۞﴿ مَن-رَّاقِ ﴾ قالون بإدغام بلا سكت.

آگُ ﴿ أَيَحُسِبُ ﴾ قالون بكسر السين. ﴿ تُمْنَىٰ ﴾ قالون بالتاء بدل الياء.

سورة الإنسان

قالون وصلاً بتنوين اللام بالفتح مع الإدغام.

كُلّا بَلْ تَحُبُّونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَتَذَرُونَ ٱلْآخِرَة ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن الْضِرَةُ ۞ إِلَى رَبِهَا نَاظِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذِ بَاسِرَةٌ ۞ تَظُنُ أَن الْفِرَاقِ ۞ وَلَا بَلَغَتِ ٱلتَّرَاقِ ۞ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِلَى رَبِكَ وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَٱلْتَقَتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ وَلَكِن كَذَب وَظَنَّ أَنَّهُ ٱلْفِرَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى ۞ وَلَكِن كَذَب يَوْمَبِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَى ۞ وَلَكِن كَذَب وَتَوَلّى ۞ ثُمَّ ذَهَب إِلَى أَهْلِهِ عَيْمَظَى ۞ أَوْلَى لَكَ وَتَوَلّى ۞ ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأُولَى ۞ أَعُل لَكَ فَأُولَى ۞ أَعُل لَكَ فَأُولَى ۞ أَعُل لَكَ فَأُولَى ۞ أَعُل لَكَ فَأُولَى ۞ أَعُم بَلُ الْإِنسَانُ ﴾ فَأَوْلَى ۞ أَمُولَى ۞ فَجَعَل مِنْهُ ٱلْإِنسَانُ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَى ۞ فَجَعَل مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ اللّهُ الذَّوْجَيْنِ اللّهُ الذَّكَرَ وَٱلْأُنْفَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَى ۞ الْمَوْقَى ۞ الْمَوْقَى ۞ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللَّوْجَيْنِ اللّهُ اللَّوْجَيْنِ اللّهُ اللَّهُ وَلَى اللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْقَى ۞ الْكُولِ اللّهُ اللَّهُ وَلَكُ أَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْفَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

### سُورة الإنسان

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

هَلُ أَقَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ حِينُ مِّنَ ٱلدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْءًا مَّذُكُورًا ۞ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّا هَدَيْنَهُ ٱلسَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغُلَلا وَسَعِيرًا وَإِمَّا كَفُورًا ۞ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغُلَلا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغُلَلا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ سَلَسِلا وَأَغُلَلا وَسَعِيرًا ۞ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ مِن كَأْسِ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۞

عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞يُوفُونَ بِٱلنَّذْر وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ ومُستَطِيرًا ۞ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبّهِ ع مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأُسِيرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُريدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۞ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبَّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١ فَوَقَالُهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّالُهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا ﴿ وَجَزَلِهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةَ وَحَرِيرًا ۞ مُّتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِعَانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُوابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ۞ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةِ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنَا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا ۞ ۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَنُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ۞ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠٠ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ ۗ وَحُلُّوٓاْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابَا طَهُورًا ۞ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشُكُورًا ۞ إِنَّا خَيْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزيلًا ۞ فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبُّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا ۞ وَٱذْكُر ٱسْمَ رَبَّكَ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ۞

۞﴿ قَوَارِيرًا ﴾ قالون وصلاً بتنوين مع الإخفاء والوقف بالألف.

ش﴿ قَوَارِيرًا ﴾ قالون وصلاً بالتنوين مع الإدغام.

﴿ عَالِيْهِمُو ﴾ قالون بسكون الياء مع كسر الهاء.

الغنة في اللام والراء من الطيبة ود العظيم ون ويم الجوع

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدُ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ۞ إِنَّ هَنَوُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا ۞ نَّحُنُ خَلَقْنَهُمُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمُ أَ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَلَهُمُ تَبْدِيلًا ۞ إِنَّ هَاذِهِ - تَذْكِرَةً ۗ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَى رَبّهِ - سَبِيلًا ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدُخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ - وَٱلظَّلِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١

## سورة المرسلات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفًا ۞ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصْفًا ۞ وَٱلنَّاشِرَتِ نَشْرًا ١ فَٱلْفَارِقَاتِ فَرْقَا ١ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ٥ عُذْرًا

أُو نُذُرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَقِعٌ ۞ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتُ

﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا

ٱلرُّسُلُ أُقِّتَتُ ۞ لِأَيّ يَوْمٍ أُجِّلَتُ ۞ لِيَوْمِ ٱلْفَصْل ۞

وَمَا آُدُرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلْفَصل ﴿ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞

أَلَمُ نُهُلِكِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ ٱلْآخِرينَ ۞

كَذَٰلِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجُرِمِينَ ۞ وَيْلُ يَوْمَبِدٍ لِللَّمُكَذِّبِينَ ۞

سورة الورسلات

الله الله الله قالون بضم الذال. أَلَمُ نَخُلُقَتُم مِّن مَّآءِ مَّهِينِ ۞ فَجَعَلُنكُ فِي قَرَارِ مَّكِينٍ ۞ لِلَّهُ خَلُقَتُم مِّن مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعُم ٱلْقَدِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّهُ كَذِبِينَ ۞ أَلَمُ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَيُلُ لِلْمُكَذِبِينَ ۞ أَلَمُ نَجُعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ لَحْيَآءَ وَأَمُوتَا ۞ وَيُلُ وَجَعَلُنَا فِيهَا رَوَسِى شَلْمِخَتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّآءَ فُرَاتًا ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِبِينَ ۞ آنظلِقُواْ إِلَى مَا كُنتُم بِهِ عَتُكِبُونَ ۞ انظلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِن الطَلِقُواْ إِلَى ظِلِّ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ۞ لَّا ظلِيلٍ وَلَا يُغْنِى مِن الطَّيلُو وَلَا يُغْنِى مِن الطَّيلُو وَلَا يُعْنِى مِن الطَّيلُو وَلَا يَعْمُ وَلَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدِ لِللَّهُ كَذِبِينَ ۞ هَلَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمُ وَاللَّهُ وَيُلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمُ وَاللَّو وَيُلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمْ وَاللَّهُ وَلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمْ وَاللَّهُ وَيُلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمْ وَلُكُ وَلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمْ وَلُكُ وَلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَكُمْ وَاللَّهُ وَلِينَ ۞ فَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَدُ فَلِيلُ وَعُيُونِ ۞ وَيلُ اللَّهُ مَعْنَكُمْ كَيْدُ فَكِيدُونِ ۞ وَيلُ يَوْمَبِذٍ لِللَّهُ مَعْنَاكُمْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْنَ فَاللَّهُ وَيَعْنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۞ وَيلُ يَوْمَبِذٍ لِلْكُولُ وَعُمُونِ ۞ وَيلُ اللَّهُ عَلَيْنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۞ وَيلُ اللَّهُ مَا مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ ۞

وَفَوَ كِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيٓئًا بِمَا كُنتُمْ

تَعْمَلُونَ ۞ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ وَيُلُّ يَوْمَبِدٍ

لِّلُمُكَذِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجُرمُونَ ۞ وَيُلُ

يَوْمَبِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١

وَيْلُ يَوْمَبِدِ لِللَّمُكَذِّبِينَ ﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ و يُؤْمِنُونَ ۞

ش ﴿ فَقَدَّرُنَا ﴾ قالون بتشديد الدال.

جَمَلَكُ ﴾ قالون بألفِ بعد اللام على الجمع.

## سورة النبأ

ويم الجوع

سُورة النبأ

ود العظيم ون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ۞ عَن ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيمِ ۞ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كُلًّا سَيَعْلَمُونَ ۞ أَلَمُ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أُوْتَادَا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَزُورَجًا ۞ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ا وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا اللهِ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا اللهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ١ ﴿ لِّنُخْرِجَ بِهِ عَبَّا وَنَبَاتَا ١ وَجَنَّتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَلَّنَا ۞ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأَتُونَ أَفْوَاجًا ١ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ أَبُوَبَا ١ وَسُيّرَتِ ٱلْجَبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتُ مِرْصَادًا ۞ لِّلطَّلغِينَ مَّئَابًا ﴾ لَّبثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُدَا وَلَا شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١ جَزَآءَ وفَاقًا ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۞ وَكَذَّبُواْ بِاَيْتِنَا كِذَّابًا ۞ وَكُلَّ شَيْءٍ

أَحْصَيْنَهُ كِتَبَا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ۞

١ ﴿ وَفُتِّحَتِ قالون بتشديد التاء.

٥ ﴿ وَغَسَاقًا ﴾ قالون بتخفيف السين.

582

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَابَا ﴿ وَكُواعِبَ أَتْرَابَا

ا وَكَأْسًا دِهَاقًا ا لَهُ لَكُ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا وَلَا كِنَّابًا اللهُ وَكُلُّا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

جَزَآءَ مِّن رَّبِكَ عَظَآءً حِسَابًا ﴿ رَّبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُومُ اللَّوْحُ وَٱلْمَلَتِ كَةُ صَفَّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَالْمَلَتِ كَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ وَلَكَ ٱلْمَوْمُ ٱلْحَقُ مُ الْحَقُ اللَّهُ مَا تَقَوِيبًا يَوْمَ يَنظُرُ ٱلْمَرُهُ مَا قَدَمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ اللَّهُ وَلَا الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ اللَّهُ وَيَقُولُ ٱلْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنتُ تُرَبًا ﴿ اللَّهُ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# رَّبُّ ﴾

﴿ ٱلرَّحْمَـٰ لُنُ ﴾

قالون بضم الباء. ويكون الوقف على ﴿ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ والبدء بـ ﴿ ٱلرَّحْمَانُ ﴾

### سُورة النازعات

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلنَّارِعَاتِ غَرْقًا ۞ وَٱلنَّاشِطَاتِ نَشْطًا ۞ وَٱلسَّبِحَاتِ سَبْحًا

السَّبِقَاتِ سَبْقَا ۞ فَٱلْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا ۞ يَوْمَ تَرْجُفُ

الرَّاجِفَةُ ۞ تَتُبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبُ يَوْمَبِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشِعَةُ ۞ يَقُولُونَ أَعِنَا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ۞ أَعِذَا كُنَّا

عِظَامًا نَّخِرَةً ۞ قَالُواْ تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۞ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ

وَاحِدَةٌ ١ فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ١ هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ١

#### سورة النازعات

## المَّا الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَ

قالون بالتسهيل مع الإدخال.

### ١٤٤١ ﴾

قالون بهمزة واحدة على الإخبار. ود العظيم ون

شه طوی که قالون بدون تنوین. شه رتزگک که قالون بتشدید الزای.

﴿ عَا أَنتُمُو ﴾ قالون بالتسهيل مع الإدخال.

إِذْ نَادَنْهُ رَبُّهُ و بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طُوِّي اللَّاذَهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و طَغَىٰ ۞ فَقُلُ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ١ فَأَرَىٰهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ١ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ١ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۞ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ۞ فَقَالَ أَنَاْ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ۞ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن كَخُشَيْ ١ عَأَنتُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ ۚ بَنَلَهَا ١ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّلْهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا ١ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَالِكَ دَحَلْهَا ۞ أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلْهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلْهَا ۞ مَتَلَعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ۞ وَبُرّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ۞ فَأُمَّا مَن طَغَىٰ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأُمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأُوىٰ ۞ يَسْعُلُونَكَ عَن ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَا ۞ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَلْهَآ ۞ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَلهَا ١ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلها ١ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَلْهَا ١

سئورة عبس

ملاحظة: آية ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فهي غير معدودة لقالون.

سورة عبس

ويم الجوع

كَ ﴿ فَتَنفَعُهُ ﴾

ال المالية الم

قالون بضم العين وتشديد الصاد.

ال المرافع في المالية

قالون بإسكان الهاء.

ش ﴿ شَا أَنشَرَهُو ﴾ قالون بإسقاط الهمزة الأولى. شر إِنّا ﴾

قالون بكسر الهمزة.

سورد عبس

عَبَسَ وَتَوَلَّنَ ۞ أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَكَّىٰ الْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَكَّىٰ الْأَعْمَىٰ ۞ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّهُ و يَزَكَّىٰ اللهُ وَيَزَكِّىٰ اللهُ وَيَوْلُونُ وَيَا لَعَلَّهُ وَيَزَكِّىٰ اللهُ وَيَوْلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَوْلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيُولِيكُ لَعَلَّهُ وَيَزَكِّىٰ اللهُ وَيَعْمِلُونُ وَيُولُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللهُ وَيُعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ اللّهُ وَيَعْمِلُونُ وَمِنْ أَنْ وَمُنْ أَنْ عُمْلًا وَمِنْ إِنْ يَعْمِلُونُ وَاللّهُ وَيَوْلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَوْلُكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَيَوْلُونُ وَاللّهُ وَلَّا لَا لَا لَعْمُونُ وَاللّهُ لَا أَنْ مُؤْمُونُ وَاللّهُ وَاللّه

ا أُوْ يَذَّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكُرَىٰ ۞ أُمَّا مَنِ ٱسْتَغُنَىٰ ۞ فَأَنتَ لَهُ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَصَدَّىٰ ۞ وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ۞ وَأُمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ۞

وَهُوَ يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّاۤ إِنَّهَا تَذَكِرَةٌ ۞ فَمَن

شَآءَ ذَكَرَهُ وَ اللَّهِ صُحُفِ مُكَرَّمَةٍ اللَّهُ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ اللَّهُ مَا مُكَرَّمَةٍ

بِأَيْدِى سَفَرَةِ ۞ كِرَامِ بَرَرَةِ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكُفَرَهُ ۞

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿ شَي مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُ و فَقَدَّرَهُ و اللَّهُ اللَّهُ

ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُو ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُو فَأَقَبَرَهُو ۞ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُو ۞

كُلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ و شَ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ٥ أَنَّا

صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا

حَبَّا ۞ وَعِنَبَا وَقَضْبَا ۞ وَزَيْتُونَاوَنَخُلًا ۞ وَحَدَآيِقَ غُلْبَا ۞

وَفَكِهَةً وَأَبَّا ۞ مَّتَنعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَآءَتِ

ٱلصَّآخَّةُ ۞ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۞ وَأُمِّهِ، وَأُبِيهِ ۞

وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اللَّهِ الْكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُمْ يَوْمَبِذِ شَأْنُ يُغْنِيهِ اللَّهِ

وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ مُسْفِرَةٌ ۞ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَبِذٍ

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞ تَرْهَقُهَا قَتَرَةً ۞ أُوْلَتِبِكَ هُمُ ٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ۞

ملاحظة: آية ۞﴿ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

سورة التكوير

#### سُورة التكوير

ود العظيم ون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلنَّفُوسُ زُوِّجَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْمَوْءُودَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتُ ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِظَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْجِئَّةُ أُزْلِفَتُ ۞ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتُ ۞ فَلَآ أُقُسِمُ بِٱلْخُنَّسِ ١ الْجَوَارِ ٱلْكُنَّسِ ١ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۞ إِنَّهُ و لَقَوْلُ رَسُولِ كَريمٍ ۞ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ۞ مُطَاعِ ثَمَّ أُمِينِ ۞ وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفُقِ ٱلْمُبِينِ ۞ وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينِ ۞ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُن رَّجِيمِ ۞ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ١ إِنْ هُوَإِلًّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ١ لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ۞ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

### سُورة الإنفطار

ملاحظة: آية ﷺ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول عن شيبة، فهي غير معدودة لقالون.

الحرف الوختلف

#### سورة الإنفطار

﴿ فَعَدَّلَكَ ﴾ قالون بتشديد الدال.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ فُجِّرَتُ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بُعْثِرَتُ ۞ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلْكَرِيمِ

اللهِ اللهِ عَلَقَكَ فَسَوَّىكَ فَعَدَلَكَ اللهِ أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ

رَكَّبَكَ ٥ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ٥ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ

لَحَفِظِينَ ١ كِرَامًا كَتِبِينَ ١ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ١ إِنَّ

ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ ٣ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ ١ يَصْلَوْنَهَا

سورة الوطففين يَوْمَ ٱلدِّين ۞ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآبِبِينَ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ

ٱلدِّين ١ ثُمَّ مَا أَدْرَىٰكَ مَا يَوْمُ ٱلدِّين ١ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ

نَفْسُ لِنَفْسِ شَيْعاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَبِذِ لِلَّهِ ١

### سورة المطففين

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُون

ا وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو وَّزَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ١ أَلَا يَظُنُّ أُوْلَنَبِكَ أَنَّهُم

مَّبْعُوثُونَ ١٤ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ٥ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

كُلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينِ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينُ ﴿ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۞ وَيُلُ يَوْمَبِدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّين ﴿ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ ۚ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ ٣ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَتُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ٣ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَبِدِ لَّمَحْجُوبُونَ ١ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ ١ ثُمَّ اللَّهِمْ لَصَالُواْ ٱلْجَحِيمِ يُقَالُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَذِّبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ۞ كِتَبُّ مَّرْقُومٌ ١ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ١ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ١ عَلَى عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ تَعْرفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ١ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِمِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّخْتُومٍ ٥ خِتَامُهُ ومِسْكُ ۚ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ۞ وَمِزَاجُهُ ومِن تَسْنِيمٍ ۞ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرَّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أُجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلَآءِ لَضَآلُونَ ١ وَمَآ أُرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ١

﴿ بَل-رَّانَ ﴾ قالون بالإدغام بلا سكت.

> آگُر فَلكِهِينَ ﴾ قالون بألف بعد الفاء.

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ١ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ

يَنظُرُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

### سئورة الإنشقاق

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنَتُ لِرَبَّهَا وَحُقَّتُ

٥ يَنَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَى رَبِّكَ كَدْحَا فَمُلَقِيهِ ٥ فَأُمَّا مَنْ أُوتَى كِتَابَهُ و بِيمِينِهِ ع اللَّهُ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا

يَسِيرًا ۞ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَسْرُورًا ۞ وَأُمَّا مَنْ أُوتَى

قالون بضم الياء وفتح الصاد كِتَلبَهُ و وَرَآءَ ظَهْرهِ ٥ فَسَوْفَ يَدْعُواْ ثُبُورًا ١ وَيَصْلَى

سَعِيرًا ١ إِنَّهُ و كَانَ فِي أَهْلِهِ عَمْسُرُورًا ١ إِنَّهُ و ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ١ بَلَنَ ۚ إِنَّ رَبَّهُ و كَانَ بِهِ عَ بَصِيرًا ١ فَلَا أَقُسِمُ بِٱلشَّفَق

اللهِ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ١ وَٱلْقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ١ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا اللهِ وَٱلَّيْلِ وَمَا وَسَقَ

عَن طَبَق ١ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَإِذَا قُرئَ عَلَيْهِمُ

ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ۩ ۞ بَل ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُكَذِّبُونَ ۞

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۞ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞

سورة الانشقاق

١

وتشديد اللام.

\_\_\_\_

سورة البروج

ويم الجوع

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۞

### سُورة البروج

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدٍ

وَمَشْهُودٍ ٣ قُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ ١ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ ١

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ

﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ اللَّهِ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ ٱللَّذِي لَهُ و مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَيْءِ شَهِيدُ

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُواْ فَلَهُمْ

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُمُ جَنَّنتُ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ

ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ۞ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ إِنَّهُ وهُوَ

يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ

﴿ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞ هَلَ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْجُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ

وَثَمُودَ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ۞ وَٱللَّهُ مِن

وَرَآبِهِم مُحِيطً ۞ بَلَ هُوَ قُرْءَانُ مَجِيدُ ۞ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۞

قالون بإسكان الهاء.

﴿ مَّحُفُوظٌ ﴾

قالون بتنوين الضم "نعتاً للقرآن".

ميم الجمع

#### سُورة الطارق

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ۞ ٱلنَّجُمُ ٱلثَّاقِبُ

ا إِن كُلُّ نَفْسِ لَّمًا عَلَيْهَا حَافِظُ اللهِ فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ

٥ خُلِقَ مِن مَّآءِدَافِقٍ ٥ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآبِبِ ٥

إِنَّهُ وَ عَلَىٰ رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۞ يَوْمَ تُبْلَى ٱلسَّرَآبِرُ ۞ فَمَا لَهُ و مِن قُوَّةٍ

وَلَا نَاصِرٍ ١ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجْعِ ١ وَٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلصَّدْعِ ١

إِنَّهُ و لَقَوْلٌ فَصْلُ ۞ وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ۞ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدَا

اللهِ وَأَكِيدُ كَيْدًا اللهِ فَمَهِّلِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا اللهِ وَأَكِيدُ

## سُورة الأعلى

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۞ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى

قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞ وَٱلَّذِي أَخْرَجَ ٱلْمَرْعَىٰ ۞ فَجَعَلَهُ

غُثَآءً أَحْوَىٰ ۞ سَنُقُرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰ ۞ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ

إِنَّهُ و يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَغْفَىٰ ۞ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ سَيَذَّكُّرُ مَن يَخْشَىٰ ۞

#### سورة الطارق

نَّهُ ﴿ لَّمَا ﴾ قالون بتخفيف الميم.

سورة الأعلى

ملاحظة: آية ۞﴿ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ لا يعده المدني الأول، فهي غير معدودة لقالون.

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿ ٱلَّذِى يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِهِ عَنِهَا وَلَا يَحُنِيٰ ﴿ قَدُ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿ وَذَكَرَ ٱسْمَ رَبِهِ عَنَهُ وَصَلَىٰ ﴿ وَلَا يَحُنِيٰ اللَّهُ وَلَى ﴿ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَصَلَّىٰ ﴿ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ فَصَلَىٰ ﴿ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ وَلَى ﴿ وَاللَّاخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ اللَّهُ وَلَى ﴿ وَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴾ وَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴿ وَمُوسَىٰ ﴾

سورة الغاشية

## سورة الغاشية

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

هَلْ أَتَلكَ حَدِيثُ ٱلْغَلْشِيَةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِدٍ خَلْشِعَةٌ ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۞ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةَ ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ ءَانِيَةٍ ۞ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۞ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۞ فِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَبِذِ نَّاعِمَةٌ ۞ فِيهَا كَنِيَةً ۞ فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ ۞ فِيهَا سُرُرٌ مَّرُفُوعَةٌ ۞ وَأَحْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِيُ مَبْتُوثَةٌ ۞ وَأَحْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ۞ وَزَرَابِي مَبْتُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَابِي مَبْتُوثَةٌ ۞ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلجِبَالِ كَيْفَ حُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ حُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ حُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ كَيْفَ حُلِقَتْ ۞ وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْمَالَا لَيْ السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْجَبَالِ

كَيْفَ نُصِبَتْ ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۞ فَذَكِّرْ

إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ۞ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِر ۞

الله تُسمَعُ الله قالون بضم التاء. الغيية الله قالون بتنوين الضم.

الحرف الوختلف

إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ۞ فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ

انَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ اللَّهُ أَنَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ

سورة الفجر

سُورة الفجر

بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْفَجْرِ ۞ وَلَيَالٍ عَشْرِ ۞ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَسْرِ

ا هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمُ لِّذِي حِجْرِ اللَّهِ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ اللَّهِ عَلَى رَبُّكَ اللَّهِ عَلَى رَبُّكَ

بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخُلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَدِ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ

اللَّذِينَ طَغَوا فِي ٱلْبِلَدِ ﴿ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ﴿ وَالَّذِينَ طَغُواْ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل

فَصَبَّ عَلَيْهِمُ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن ۞ وَأُمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ

رِزْقَهُ و فَيَقُولُ رَبِّي أَهَنَنِ ۞ كَلَّا ۖ بَل لَّا تُكُرمُونَ ٱلْيَتِيمَ ۞

وَلَا تَحَنَّضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ١ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ

أَكْلًا لَّمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّا جَمَّا ۞ كَلَّآ ۗ إِذَا دُكَّتِ

ٱلْأَرْضُ دَكَّا دَكَّا شَ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّا صَفَّا ١

اله ﴿ يَسْرِ عَ ﴾ قالون بالياء وصلاً.

🕲 ﴿ رَبِّي ﴾ معاً.

قالون بفتح الياء.

﴿ أَكْرَمَن ﴾

قالون بالياء وصلاً.

المُونَنِ عَلَيْهُ ﴿ أَهَانَنِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قالون بالياء وصلاً.

١ الله المحكظ المحكمة المحكمة

قالون بضم الحاء دون ألف.

ملاحظة: آية ۞﴿ وَنَعَّمَهُو ﴾ وآية ۞﴿ رِزْقَهُو ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

سورة البلد

### سُورة البلد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لاَ أُقْسِمُ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَأَنتَ حِلُّ بِهَذَا ٱلْبَلَدِ ۞ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ ۞ لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ فِي كَبَدٍ ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدُ ۞ يَقُولُ أَهْلَكُتُ مَالَا لُبَدًا ۞ أَيَحْسَبُ أَن لَمْ يَرَهُوۤ أَحَدُ ۞ أَحَدُ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَلَمْ خَعُل لَهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَلَمْ خَعُل لَهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ أَلَمْ خَعُل لَهُ وَعَيْنَيْنِ ۞ وَلِسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ وَفَلَا ٱقْتَحَم ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ وَلَسَانَا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ ٱلنَّجْدَيْنِ وَفَلَا ٱقْتَحَم ٱلْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ وَمَا أَدُرَنكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ۞ فَكُ رَقَبَةٍ ۞ وَلَيْنِينَا وَلَمْ مُنَا وَسُكِينَا وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِٱلْمَرْحَمَةِ ۞ أَوْلَتِيكَ أَصَحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّ وُصَدَةٌ ۞ وَٱلَذِينَ عَمْرُوا عِايَتِنَا هُمْ أَصْحَبُ ٱلْمَشْعَمَةِ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوْصَدَةٌ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّوصَدَةٌ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّ وَصَدَةٌ ۞ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُعُوصَدَهُ ۞

وَ ﴿ أَيَحُسِبُ ﴾ معاً. قالون بكسر السين.

> ۞﴿ مُّوصَدَةً ﴾ قالون بالإبدال.

#### سنورة الشمس

ملاحظة: آية ﴿ وَجِاْتَءَ يَوْمَبِنْ ِ بِجَهَنَّمَ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون. ملاحظة: آية ۞ ﴿ فَٱدۡخُلِي فِي عِبَدِي ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

ود العظيم ون

وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا تَلَنْهَا ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّنْهَا

تَ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَلْهَا ٥ وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَلْهَا ٥ وَٱلْأَرْضِ وَمَا

طَحَلْهَا ۞ وَنَفْسِ وَمَا سَوَّلْهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُولْهَا

٥ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّنْهَا ٥ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّنْهَا ١ كَذَّبَتُ

ثَمُودُ بِطَغُولِهَا ١ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلِهَا ١ فَقَالَ لَهُمُ رَسُولُ ٱللَّهِ

نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَهَا ٣ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمُ رَبُّهُم

بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّلْهَا ١ وَلَا يَخَافُ عُقْبَلْهَا ١

#### سُورة الليل

## بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأَنثَىٰ ۚ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ ۞ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَٱتَّقَىٰ ۞

وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ۞ فَسَنُيسِّرُهُ ولِلْيُسْرَىٰ ۞ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَٱسْتَغْنَىٰ ٥ وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ٥ فَسَنُيسِرُهُ ولِلْعُسْرَىٰ

﴿ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ ٓ إِذَا تَرَدَّى ۚ ۞ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ

ا وَإِنَّ لَنَا لَلَاخِرَةَ وَٱلْأُولَى ا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٥٥ ﴿ فَكُلُّ ﴾ قالون بالفاء بدل الواو.

سورة الليل

ملاحظة: آية ﴿ فَكَذَّ بُوهُ فَعَقَرُوهَا ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون بخلف عنها.

لَا يَصْلَنْهَا إِلَّا ٱلْأَشْقَى ۞ ٱلَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۞ وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ۞ ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ ويَتَزَكَّىٰ ۞ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ ومِن نِعْمَةٍ

تُجُزَىٰ ١ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجُهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ١

سورة الضحى

#### سُورة الضحي

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَٱلضَّحَىٰ ۞ وَٱلصَّفِ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَلَلَاْخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمُ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَرَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالَّا فَهَدَىٰ ۞ فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَآبِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ

٥ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞

#### سورة الشرح

بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۞ ٱلَّذِيّ أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبّكَ فَٱرْغَب ۞ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ۞ فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ۞ وَإِلَى رَبّكَ فَٱرْغَب ۞

سورة الشرح

#### سورة التين

#### سُورة التين

## بِّسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

- وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَلذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدْ
- خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُويهِ ۞ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِلِينَ ۞
- إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمۡ أَجۡرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ۞
- فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكِمِ ٱلْحَكِمِينَ ۞

## سُورة العلق

## بِشُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

اَقُرَأُ بِاَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اَقُرَأُ وِرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ اَسْتَغْنَى ۞ إِنَّ لَمْ يَعْلَمُ ۞ كَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَى ۞ أَن رَّءَاهُ اَسْتَغْنَى ۞ إِنَّ

إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ۞ أَرْءَيْتَ ٱلَّذِي يَنْهَىٰ ۞ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۞

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوٰىٰ ۚ أَرُءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰ ۚ أَوْ أَمَرَ بِٱلتَّقُوٰىٰ ۚ أَلَمُ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۚ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۚ أَلَمُ يَعْلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ۚ كَلَّا لَبِن لَّمْ يَنتَهِ

تدب وتوى ١٦٥ يعلم بان الله يرى ١٥٥ تين لم يلك لَمُ يلكُ لَكُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَل

نَادِيَهُ و شَ سَنَدُ عُ ٱلزَّبَانِيَةَ شَ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَٱسْجُدُ وَٱقْتَرِب شَ

سورة العلق

( أَر • يُتَ ﴾ كله. قالون بالتسهيل الهمزة.

ملاحظة: آية ١٥٠ لَيِن-لُّمْ يَنتَهِ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

#### سُورة القدر

ود العظيم ون

بِّسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَن ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَنزَلْنَكُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْر ﴿ تَنَزَّلُ ٱلْمَكَبِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أُمْرِ ۞ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

#### سُورة البينة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

لَمْ يَكُن ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْل ٱلْكِتَبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ۞ رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۞ فِيهَا كُتُبُ قَيَّمَةُ ۞ وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ إِلَّا مِنَ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيّنَةُ ۞ وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ ۚ وَذَالِكَ دِينُ ٱلْقَيّمَةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ ۚ أُوْلَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَنَبِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ١ سورة القدر

سورة البينة

لَ ﴿ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ معاً. قالون بالياء ثم همزة ومدها مد متصل.

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجُرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبُدَا لَا يَعْتُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ و ۞ فِيهَآ أَبَدَا ۗ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَٰ لِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَّهُ و ۞

## سُورة الزلزلة

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

- نَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَبِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا
- ﴿ بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَىٰ لَهَا ۞ يَوْمَبِذِ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ الْمُتَاتَا لِيُرُووْا أَعْمَلَهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ أَشْتَاتًا لِيُرُووْا أَعْمَلَهُمُ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
- خَيْرًا يَرَهُو ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُو ۞

### سُورة العاديات

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَدِيَتِ ضَبْحَا ۞ فَٱلْمُورِيَتِ قَدْحَا ۞ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحَا

ا فَأَثَرُنَ بِهِ مَنْقُعًا اللهِ فَوَسَطْنَ بِهِ مَمْعًا اللهِ المَا اللهِ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ

لِرَبِّهِ ۚ لَكُنُودٌ ۞ وَإِنَّهُ وَ عَلَىٰ ذَالِكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ وَلِيَّهُ

ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ۞ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞

سورة الزلزلة

سورة العاديات

لا خلاف فيما

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَبِذِ لَّخبِيرُ ۞

#### سورة القارعة

# سُورة القارعة

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

ٱلْقَارِعَةُ ۞ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ۞ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَوْمَ يَكُونُ ٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ۞ وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ﴿ ۞ فَهُوَ فِي كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ۞ فَأُمَّا مَن ثَقُلَتُ مَوَزِينُهُ ﴿ ۞ فَهُوَ فِي

عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۞ وَأُمَّا مَنْ خَفَّتُ مَوَازِينُهُو ۞ فَأُمُّهُو

هَاوِيَةُ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا هِيَهُ ۞ نَارٌ حَامِيَةُ ۞

### سُورة التكاثر

## بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ۞ حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ وَلَى عَلَمُونَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ وَلَيْقِينِ ۞ لَتَرَوُنَ الْجُحِيمَ ۞ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞ عَيْنَ ٱلْيَقِينِ ۞ ثُمَّ لَتُسْعَلُنَّ يَوْمَبِذٍ عَن ٱلنَّعِيمِ ۞

﴿ فَهُوَ ﴾ قالون بإسكان الهاء.

سورة التكاثر

لا خلاف فيما

ملاحظة: آية ۞﴿ ٱلْقَارِعَةُ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

الحرف الوختلف

#### سُورة العصر

# بِشْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَـفِي خُسْرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحُقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْر ۞

### سُورة الهمزة

# بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَيُلُ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۞ ٱلَّذِى جَمَعَ مَالَا وَعَدَّدَهُ ۞ وَمَآ لَكُلِّ هُمَزَةٍ ۞ وَمَآ لَكُسِّ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدَهُ ۞ كَلَّ لَيُنْبَذَنَ فِي ٱلْحُطَمَةِ ۞ وَمَآ أَذْرَنْكَ مَا ٱلْحُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْمُوقَدَةُ ۞ ٱلَّتِي تَطَلِعُ عَلَى ٱلْأَفْحِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ۞ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةً ۞

## سُورة الفيل

## بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ ٱلْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِيلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞

#### سورة العصر

#### لا خلاف فيما

#### سورة الموزة

الله يَحْسِبُ ﴾ قالون بكسر السين الله وصَدَةً ﴾ قالون بالإبدال.

سورة الفيل

#### سورة قريش

# سُورة قريش

ود العظيم ون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ

لِإِيلَفِ قُرَيْشٍ ١ إِلَافِهِمُ رَحُلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ

وَ فَلْيَعْبُدُواْ رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ ﴿ ٱلَّذِيَّ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ

وَءَامَنَهُم مِّنُ خَوْفٍ ٥

#### سورة الماعون

## ١٠٥١ ﴿ أَرَ • يُتَ ﴾

قالون بالتسهيل الهمزة الثانبة.

#### سورة الكوثر

## سُورة الماعون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ۞ فَذَلِكَ ٱلَّذِي

يَدُعُ ٱلْيَتِيمَ ۞ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ۞

فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ

٥ ٱلَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ ۞ وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ۞

# سُورة الكوثر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَكَ ٱلْكُوثَرَ ۞ فَصَلَّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ۞

إِنَّ شَانِعَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ٦

ملاحظة: آية ۞﴿ مِّن جُوعٍ ﴾ يعده المدني الأول رأس آية، فهي معدودة لقالون.

ملاحظة: آية ۞﴿ هُمْ يُرَآءُونَ ﴾ لا يعده المدني الأول رأس آية، فلا يُعد لقالون.

الحرف الوختلف

# سُورة الكافرون

سورة الكافرون

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ
قُلُ يَــَأَيُّهَا ٱلۡكَلْفِرُونَ ۞ لَاۤ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ۞

وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ۞ وَلَآ أَنَاْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَناْ عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمُ ۞ وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَاۤ أَعۡبُدُ ۞ لَكُمۡ دِينُكُمۡ وَلِي دِين ۞

# سورة النصر

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ ٱللَّهِ وَٱلْفَـتُحُ ۞ وَرَأَيْتَ ٱلنَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ ٱلنَّاهِ أَفُواجًا ۞ فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرُهُ ۚ إِنَّهُ و كَانَ تَوَّابًا ۞

## سُورة المسد

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

تَبَّثُ يَدَآ أَبِي لَهَبِ وَتَبَّ ۞ مَآ أَغُنَىٰ عَنْهُ مَالُهُو وَمَا كَسَبَ ۞ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَب ۞ وَٱمْرَأَتُهُو

حَمَّالَةَ ٱلْحَطّبِ ۞ فِي جِيدِهَا حَبْلُ مِّن مَّسَدِ ۞

سورة النصر

سورة الهسد

نَّهُ ﴿ حَمَّالَةُ ﴾ قالون بضم التاء.

#### الغنة في اللام والراء من الطيبة

ود العظيم ون

الحرف الوختلف

# سُورَةُ الإِخلَاص

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ۞ ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلِدُ

وَلَمْ يُولَدُ ۞ وَلَمْ يَكُن لَّـهُ و كُفُوًا أَحَدُ ۞

# سُورة الفلق

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ۞ مِن شَرّ مَا خَلَقَ ۞ وَمِن لل خللف فيها شَرِّ غَاسِقِ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرّ ٱلنَّفَّاثَتِ فِي

ٱلْعُقَدِ ٥ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥

## سُورة الناس

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ

قُلُ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ۞ مَلِكِ ٱلنَّاسِ ۞ إِلَهِ لل خللف فيها النَّاسِ ۞ مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ ٱلْخَنَّاسِ ۞ ٱلَّذِي

يُوَسُوسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ۞ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ۞

#### سورة الإخلاص

١ قالون بالهمز.

سورة الفلق

سورة الناس